## جواهر قرأنية

## ♦♦ ♦ مؤال وجواب

فح القرآن الكريم

جمع وإعداد قاسم عاشور

دار ابن حزم

# جَمَيْتِ عِلَامُتُوْقَ مُعْفَظَ مِنْ لِلنَّاكِثِ الطَّبَعِينَ الْأُولِينَ الطَّبَعِينَ الأُولِينَ الطَّبَعِينَ الأُولِينَ الطَّبَعِينَ الأُولِينَ الطَّبَعِينَ الأُولِينَ الطَّبَعِينَ الأُولِينَ الطَّبَعِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينَا المُؤْلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِينَ المُولِينَ المُؤلِينَ المُؤْلِينَ المُؤْلِقِينَ المُؤْلِقِينَ المُؤْل

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كار ابن حزم الطائباعة والنشف والتوليف

بَيْرُوت ـ لَبُنان ـ صَبْ: ١٤/٦٣٦٦ ـ شلفوت: ٧٠١٩٧٤

♦♦ ♦ ﴿ سؤال وجواب في القرآن الكريم

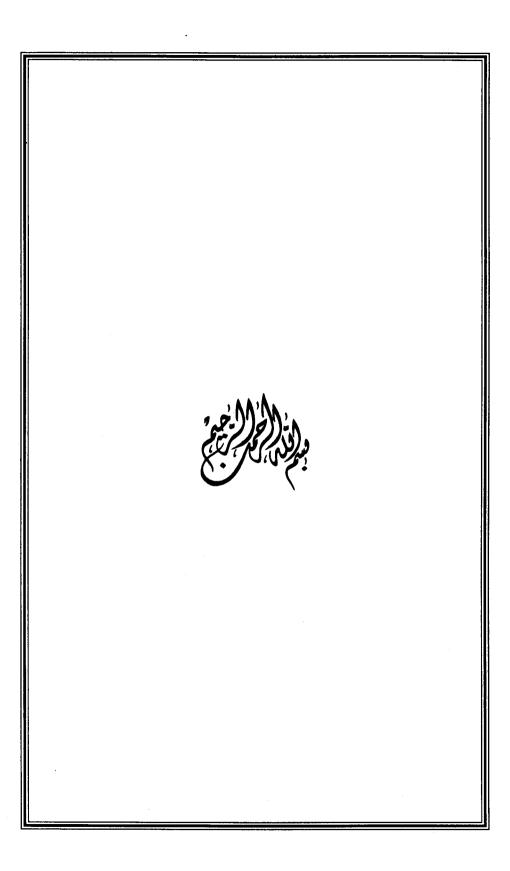

#### الإهــداء

- إلى والديّ الحبيبين رحمهما الله تعالى.
- إلى كل مسلم جعل همّه القرآن، يتلوه آناء الليل
   وأطراف النهار.
- إلى كل مسلمة تربي أبناءَها على حفظ القرآن وفهمه وتلاوته.
- إلى كل من يخدم كتاب الله تعالى تعليمًا وتبليغًا.
- إلى كل من كان القرآن له خُلقًا وطريقًا ومنهجًا.
- إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا الجهد المتواضع.

قاسم عاشور



#### المقدّمة

بسم الله العزيز القدير، والحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على المعلم الأول الهادي البشير، سيدنا ونبينا محمد السراج المنير، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

من خلال مطالعاتي في كتب التفسير والعلوم الخاصة بالقرآن الكريم، وقفتُ على لطائف كثيرة وفوائد جمّة، كوّنت عندي الرغبة القوية في جمعها ثم تبويبها وإخراجها بأسلوب شيق يمتع القارئ، فكان الجهد هذا الكتاب.

وإنه لشرف كبير لي شرفني الله به، فله الحمد وله المنة. والكتاب في مجمله كلمات اخترتها، وقبسات جمعتها، وآراء وأقوال لعلمائنا الأجلاء الموثوق بهم من السلف والخلف، اقتبستها؛ لأضعها بين يدي القارئ؛ لتعمَّ الفائدة ويتحقق الهدف، بنشر هذه الثقافة القرآنية التي ستكون بإذن الله في طليعة اهتمامات القارئ.

ثم قررتُ أن أقدم كل معلومة بصورة سؤال وجواب، لتكون واضحة جلية أمام القارئ يتناولها في يسر وسهولة، كما جعلتُ الإجابة تحت السؤال توفيراً لوقت القارئ وتقديراً لجهده.

وبالنسبة للأحاديث الواردة في الكتاب، فقد بذلتُ كل وسعي وجهدي أن تكون مخرَّجة وصحيحة.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا القراء بهذه الثمرات

المقتطفة، وهذه النفائس المقتبسة، وهذه الكلمات المضيئة بأنوار القرآن الكريم.

والحمد لله الذي أعزنا بالقرآن، وأحيانا بالقرآن، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس.

ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز اللهم عن زلاتنا وتقصيرنا، إنك سميع عليم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين.

المـؤلف قاسـم عاشـور المدينة المنورة غرة المحرم ١٤٢٠هـ

## ب الدارمن الحيم

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ . [قرآن كريم]

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ ﴾.

[قراآن كريم]

﴿ مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ . [قرآن كريم]

﴿ إِنَّ قُرْءَ اَنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . [قرآن كريم]

﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرْءَالُ لِأَنذِرَكُم بِهِ ع وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ . [قرآن كريم]



### أبواب الكتساب

الباب الأول : قبسات من تفسير القرآن

الباب الثانى: قبسات من الإعجاز العددي

للقسران

الباب الثالث: الأمثال الكامنة في القرآن

الباب الرابع: المسرأة فسي القسرآن

الباب الخامس: قبسات من الإعجاز البياني

للقــران

الباب السادس: قبسات من علوم القرآن

الباب السابع: قبسات من قصص الأنبياء

الباب الثامن : غـزوات الرسـول على في

القــران

الباب التاسع: لطائف من القسران



## الباب الأول





## قبسات من تفسير القرآن

#### (النعمة والنعيم)

س١ : ما الفرق بين (النعمة والنعيم) في الاستعمال القرآني؟

جا : • كل (نعمة) في القرآن إنما هي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعها، يطرد ذلك ولا يتخلف في مواضع استعمالها، مفرداً وجمعاً:

كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ . [آل عمران: ١٠٣]

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أما صيغة (النعيم) فتأتي في البيان القرآني بدلالة إسلامية،
 خاصة بنعيم الآخرة يطرد هذا ولا يتخلف في كل آيات النعيم
 وعددها ست عشرة آية:

كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ . [المعارج: ٣٨]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . [الشعراء: ٨٥]

وقوله تعالى : ﴿ تَجْرِي مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَا رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . [يونس: ٩][الإعجاز البياني للقرآن / ٢٣٥]

#### (حَلَفَ وأقسم)

س ٢ : قال تعالى : ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ ﴾

[التوبة: ٥٦]

وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الوانعة: ٢٧] ما الفرق بين (الحلف والقسم) في القرآن الكريم؟

ج : كثيراً مَا يُفسَّرُ أحدهما بالآخر، وقلما تفرق بينهما المعاجم. نحتكم إلى البيان الأعلى، في النص المحكم الموثق، فيشهد الاستقراء الكامل بمنع ترادفهما.

جاءَت مادة (ح ل ف) في ثلاثة عشر موضعاً، كلها بغير استثناء، في الحنث باليمين (أي اليمين الكاذبة).

وأما القسم، فيأتي في الأيمان الصادقة سواءً كانت حقيقة أو وهماً.

وبهذا يختص الحلف بالحنث في اليمين (أي اليمين الكاذبة) ويكون القسم لمطلق اليمين، وهذا ما اطرد استعماله في البيان القرآني. [الإعجاز البياني للقرآن/ ٢٢٤]

#### (الخشية والخوف)

س ت : قال تعالى : ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ وَلَيْ مَرَّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا ﴾ [النور: ٥٥]

ما الفرق بين الخشية والخوف في الاستعمال القرآني؟

جـ تفترق الخشية عن الخوف، بأنها تكون عن يقين صادق بعظمة من نخشاه، وأما الخوف فيجوز أن يحدث عن تسلط بالقهر والإرهاب.

والخشية لاتكون إلا لله وحده، دون أي مخلوق، يطرد ذلك في كل مواضع استعمالها في الكتاب المحكم بصريح الآيات. وتسند خشية الله في القرآن إلى الذين يبلغون رسالات ربهم، ومَن اتبع الذكر، والمؤمنين، والعلماء، والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.

[الإعجاز البياني للقرآن / ٢٢٦]

#### (الخشوع والخضوع)

س ٤ : قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١،٢]

وقال سبحانه: ﴿ فَلَا تَخَضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]

## ما الفرق بين الخشوع والخضوع في الاستعمال القرآني؟

جـ٤ : يفترق الخشوع عن الخضوع، بأننا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال مَن نخشع له، أما الخضوع فقد يكون تكلفاً عن نفاق وخوف، أو تقية ومداراة. والعرب تقول: خشع قلبه، ولا تقول: خضع، إلا تجوزاً.

والخشوع من أفعال القلوب، وإذا خشع الصوت أو خشع الوجه

أو البصر، فإنما يكون ذلك من خشوع القلب. ويتسق البيان القرآني في استعماله للخشوع، كمثل اتساقه في استعمال الخشية: فكل خشوع في القرآن إنما هو لله تعالى:

كقوله تعالى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خَشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩]

وقوله: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَسْمِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]

وقوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٥٥]

وقوله: ﴿ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران: ١٩٩]

وقوله: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦]

وقوله: ﴿ وَمُجُوهُ يُومَ إِذِ خَلْشِعَةً ﴾

[الإعجاز البياني للقرآن / ٢٢٦)

#### (زوج وامرأة)

س ٥ : قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجُا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]

وقوله تعالى : ﴿ أَمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]

ما الفرق بين (زوج وامرأة) في الاستعمال القرآني؟

◄٥ : • البيان القرآني يستعمل لفظ (زوج) حيثما تحدث عن آدم وزوجه، وقد يبدو من القريب أن يترادفا فيقوم أحد اللفظين مقام الآخر، وذلك ما يأباه البيان القرآني المعجز، وهو الذي يعطينا سر الدلالة في الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجه، فكلمة (زوج) تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف: حكمة وآية، أو تشريفاً وحكماً:

لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنَهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجُا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى لما استجاب لزكريا وحققت الزوجية حكمتها: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَـهُ ۗ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]

فإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والمودة والرحمة بخيانة
 أو تباين في العقيدة أو بعقم أو ترمل ، فامرأة لا زوج:

كقوله تعالى: ﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَقْسِهِ } قَدْ شَغَفَهَا حُبَّاً ﴾ دُبًّا ﴾

وقوله تعالى: ﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم: ١٠]

وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا﴾ [مريم: ٥][الإعجاز البياني للقرآن/ ٢٢٩]

#### (أشتات وشتى)

س ٦ : ما الفرق بين (أشتات وشتى) في الاستعمال القرآني؟

٦- : مادتهما واحدة، والشتُّ والشتات في اللغة التفرق والاختلاف.

• وردت (شتى) في ثلاث آيات بمعنى الاختلاف المقابل للائتلاف:

كقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِدِ مَ أَزُوْجًا مِّن نَّبَاتٍ شَقَّى ﴾ شَقَّى ﴾ والله: ٥٣]

وقوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾

وقوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر: ١٤]

• أما (أشتات) فقد وردت في آيتين فقط بمعنى التفرق، المقابل للتجمع:

كقوله: ﴿ يَوْمَبِ ذِيصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوْا أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الزلزلة: ٢] وقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النور: ٢٦] [الإعجاز البياني للقرآن/ ٢٣٣]

#### (الإنس والإنسان)

س ٧ : ما الفرق بين الإنس والإنسان في الاستعمال القرآني؟

ج ٧ : (الإنس والإنسان) يلتقيان في الملحظ العام لدلالة مادتهما المشتركة على نقيض التوحش، لكنهما لا يترادفان.

• لفظ (الإنس) يأتي في القرآن دائماً مع الجن على وجه التقابل،

يطرد ذلك، ولا يتخلف في كل الآيات التي جاء فيها اللفظ قسيماً للجن، وعددها ثماني عشرة آية. والإنسية نقيض التوحش، وبهذه الإنسية يتميز جنس عن أجناس خفية مجهولة غير مألوفة لنا، ولا هي تخضع لنواميس حياتنا:

قال تعالى: ﴿ يَكُمُعُشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٠]

وقال سبحانه: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

• أما الإنسان فليس مناط إنسانيته كونه مجرد إنس، وإنما الإنسانية فيه ارتقاء إلى أهلية التكليف وحمل أمانة الإنسان، وما يلابس ذلك من تعرض للابتلاء والخير. وقد جاء لفظ الإنسان في القرآن في خمسة وستين موضعاً:

قال تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿ وَلَبِن أَذَقَنا ٱلْإِنسَانَ مِنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنكَهَا مِنْهُ ﴾ [هود: ٩]

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمَنَكُ طَلَيْرِ وَ فِي عُنُقِهِ ۗ [الإسراء: ١٣] [الإعجاز البياني للقرآن/ ٢٣٣]

#### (النأي والبُعد)

س ٨ : قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِحَانِيدٍ ۗ [الإسراء: ٨٣] وقال سبحانه : ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ

[التوبة: ٤٢]

## بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ﴾

ما الفرق بين النأي والبُعد في الاستعمال القرآني؟

ج ٠ : يأتي بهما أكثر المعجميين والمفسرين تأويلًا لأحدهما بالآخر، دون إشارة إلى فرق بينهما، وفرّق بينهما مَن أنكروا الترادف: ونستقرئ مواضع الاستعمال القرآني للنأي والبُعد فلا يترادفان:

- النأي يأتي بمعنى الإعراض والصد والإشاحة بصريح السياق
   في آيات القرآن: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْكِنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ هِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله
- وأمّا البعد فيأتي بمختلف صيغه في القرآن على الحقيقة أو المجاز، في البعد المكاني أو الزماني، المادي منهما والمعنوي، بصريح آيات القرآن، والبُعد فيها جميعاً نقيض القرب، على حين يخلص النأي للصد والإعراض، نقيض الإقبال: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾ [المعارج: ٢، ٧]

#### (الرؤيا والحلم)

س 9 : قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ \* قَالُوٓاْ أَضْغَنَثُ أَحْلَيْمٍ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٤٢، ٤٤] ما الفرق بين الأحلام والرؤيا؟

◄٩ : • استعمل القرآن (الأحلام) ثلاث مرات، يشهد سياقها بأنها

الأَضغاث المهوشة والهواجس المختلطة، وتأتي في المواضع الثلاثة بصيغة الجمع، دلالة على الخلط والتهوش لا يتميز فيه حلم من آخر: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحَلَمِ بَلِ اَفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]

• أمّا الرؤيا، فجاءت في القرآن سبع مرات، كلها في الرؤيا الصادقة، وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد، دلالة على التميز والوضوح والصفاء. قال تعالى: ﴿ يَبُنَى لَا نَقَصُصَ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِينًا ﴾ [يوسف: ٥][الإعجاز البياني للقرآن/ ٢١٥]

#### (إذا أضيفت كلمة [قرآن])

س ١٠: إذا أُضيفت كلمة (قرآن) إلى ما بعدها، لا يراد بها كلام الله نفسه (القرآن الكريم) بل يراد بها قراءة وتلاوة كلام الله. وهذا الاستعمال محصور في أربعة مواضع في القرآن الكريم، فما هي؟

ج ١٠ : • قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلنَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱلْبَعْ قُرْءَانَهُ \*
 [القيامة: ١٨، ١٧]

فالمعنى في الإسراء: قراءة القرآن في الفجر.

والمعنى في القيامة: قراءة وتلاوة كلام الله تعالى.

[لطائف قرآنية / ٣٢]

#### (نَفَـد)

س ١١ : وردت اشتقاقات كلمة (نَفَد) خمس مرات في القرآن الكريم، فماذا تعني هذه الكلمة؟ وما هي الآيات التي وردت فيها؟

**جـ ١١** : المعنى: فَنِيَ وانتهى ولم يبق منه شيء.

• قال تعالى: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللهِ بَاقِّ ﴾ [النحل: ٩٦]

• وقال سبحانه: ﴿ قُل لَق كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنْتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]

• وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلْجُدرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]

• وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَنْذَالرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [سورة ص: ٥٥] [لطائف قرآنية للدكتور صلاح الخالدي]

#### (نفند)

س ١٢ : وردت كلمة (نَفَذَ) ثلاث مرات، في آية واحدة في القرآن، فما معناها؟ وما هي الآية الكريمة؟

- ١٢ : المعنى : نَفَذَ أي اخترق من جهة إلى أخرى .

• قال تعالى: ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ ٱقْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ [الرحمن: ٣٣] السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ [الرحمن: ٣٣] [لطائف فرآنية]

#### (النُكْر والمنْكَر)

س ١٣: قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنَلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ إِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا﴾

وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢] ما الفرق في الممنكر في الآية الأولى والمنكر في الآية الثانية؟

- ج- ١٣ : النكر: هو ما يجهله الإنسان فيستغربه وينكره، ويكون هذا بسبب جهله، فيكون مخطئاً في ذلك، ويكون الشيء في حقيقته صحيحاً صواباً.
- والمنكر: هو الأمر القبيح الباطل في حقيقته وأصله، فينكره الشرع ويحرمه، ويدعونا إلى إنكاره ومحاربته، وهو مرفوض باطل، وإن قبله أناس وفعلوه ورضوا به. [لطائف قرآنية]

#### (میّت ومیْت)

س ١٤: قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخَنْزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣] ما الفرق في الآية الأولى وميْت بالتشديد في الآية الأولى وميْت بالتخفيف في الآية الثانية؟

- جـ ١٤ : الميِّت بالتشديد: هو الحي الذي فيه الروح.
- والميت بالتخفيف: هو الذي خرجت روحُه منه. [لطائف قرآنية]

#### (مصر ومصراً)

س ١٥: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾ [يوسف: ٢١]

وقال سبحانه: ﴿ آهْبِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَا لَتُكُمُّ [البقرة: ٢١] ما الفرق بين مصر في الآية الأولى ومصر في الآية الثانية؟

جـ ١٥ : • مصر في الآية الأولى ممنوعة من الصرف وهي القطر المعروف الذي يجري فيه نهر النيل، وعاصمته القاهرة.

أما (مصراً) في الآية الثانية فهي مصروفة نكرة تعني أيَّ قطر
 من الأقطار ولا تعني الإقليم المعروف. [لطائف قرآنية]

#### (عباد وعبيد)

س ١٦: قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣]

وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ﴾

لماذا (عباد) في الآية الأولى و (عبيد) في الآية الثانية؟

جـ ١٦ : • (العباد) في القرآن يراد بها المسلمون العابدون الله، والألف توحي بالعزة والمنعة والأنفة والرفعة .

• و (العبيد) في القرآن يراد بها الكفار والعصاة، والياء توحي بالذلة الملازمة للكفار. [لطائف قرآنية]

#### (مسّ ولمسّ)

س ١٧: قال تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ ﴾

[آل عمران: ٤٧]

وقال سبحانه: ﴿ أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ والنساء: ٤٣]

كنّى الله تعالى بالمس في الآية الأولى واللمس في الآية الثانية عن شيئين مختلفين، فما المراد بالمس في الآية الأولى؟ وما المراد باللمس في الآية الثانية؟

جـ ١٧ : • (المس) بمعنى الجماع والمعاشرة الجنسية الزوجية .

• و (اللمس) بمعنى المصافحة والتقاء البشرة بالبشرة. [لطائف قرآنية]

#### (الكُره والكَرْه)

س ١٨: قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتَهُ أَمُّهُم كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ كُرُها ﴾

وقال سبحانه: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اُلسَّمَآ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُتَّتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَآ ﴾ [نصلت: ١١]

وردت (كُرْهًا) بالضم في الآية الأولى ، ووردت بالفتح (كَرْهًا) في الآية الثانية ، ما الفرق في المعنى بينهما؟

جـ ١٨ : • (الكُرْه) بالضم بمعنى المشقة المرغوبة المطلوبة من قبل صاحبها.

• و (الكَرْه) بالفتح بمعنى الإكراه والإجبار والقسر، وذلك لأنّ الأمر والتكليف جاء من الخارج. [لطائف قرآنية]

#### (الجسم والجسد)

س ١٩: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَالْمَادَةُ وَالْمِ الْمِلْمَةُ فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ وَٱلْجِسْمِ ﴿ وَٱلْجِسْمِ ﴿ وَٱلْجِسْمِ ﴿ وَالْبَقَرَةُ: ٢٤٧]

وقال سبحانه: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَالَّهُ خُوارً ﴾ جَسَدَالَّهُ خُوارً ﴾

ما الفرق بين (الجسم) و (الجسد) في الاستعمال القرآني.

← ١٩ : • الجسم: يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة.

• والجسد: يطلق على التمثال الجامد، أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه.

#### (شری واشتری)

س ٢٠: (شرى) و (اشترى): كلمتان متقاربتان أصلهما واحد، لكن بينهما تضاد في المعنى وفي الأسلوب القرآني. (شرى) في القرآن بمعنى (باع) وقد وردت أربع مرات في القرآن بمعنى (باع)، فما هي الآيات التي ورد فيها هذا المعنى.

جـ ٢٠ : • قوله تعالى : ﴿ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ أَنَفُسَهُم ۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] • وقوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا إِٱلْآخِرَةِ ﴾ النساء: ٧٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ ضَاتِ اللَّهِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ اللَّهِ ﴾ اللَّهِ ﴾ اللَّهُ ﴾

#### (الفتية والفتيان)

س ٢١ : قال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَ وَزِدْ نَنَهُمْ هُدَى ﴾ وَزِدْ نَنَهُمْ هُدَى ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ أَجْعَلُواْ بِضَعَهُمُ فِ رِحَالِمِمْ ﴾ [يوسف: ٦٢] ما الفرق في المعنى بين (الفتية) في الآية الأولى، و (الفتيان) في الآية الثانية؟

← ٢١ : • (الفتية) في الآية الأولى: أي الشباب المؤمنون الصالحون.

و (الفتيان) في الآية الثانية: أي الخدم.

#### (السِّلْم • والسَّلْم • والسَّلَم)

س ٢٢: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّــلْمِ كَآفَةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَى السَّالِمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [محمد: ٣٥]

وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ السَّلَمَ فَاجَعَلَ السَّلَمُ فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٩٠]

الكلمات: (السِّلْم والسَّلْم والسَّلْم) متقاربة في الأحرف والحركات إلاّ أنّ كل واحدة دلّتْ على معنى خاص بها في القرآن، فما معنى كل منها؟

- ◄ ٢٢: (السِّلْم): هو الإِسلام، وكل الناس مأمورون بالدخول فيهكافة، ليكونوا مسلمين لله.
- (السَّلْم): هو الميل إلى الاستسلام والمسالمة وترك القتال والحرب وهذه دعوة موجهة إلى الكفار، ليجنحوا إليه، وهو محرم على المسلمين.
- (السَّلَم): هو الاستسلام الذليل المهين، حيث يُلقي الكفار للمسلمين السَّلَمَ في الدنيا. [لطائف قرآنية]

#### (الهدية في القرآن هي الرشوة)

س ٢٣: مَن أول مَن أطلق على الرشوة كلمة هدية؟ مع ذكر الآيات واسم السورة.

ج- ٢٣: (الهدية) لم ترد في القرآن إلا مرتين في سورة النمل، وكانت ملكة (سبأ) هي أول من حرّف وزوّر وتلاعب بالمصطلحات، حيث أطلقت على الرشوة كلمة (هدية).

قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ الْمِرَسُلُونَ \*

فَلَمَّا جَآءَ شُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنْكُمْ بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُورْ نَفْرَحُونَ ﴾ [النمل: ٣٥، ٣٦] [لطائف فرآنية]

#### (تبيض وجوه وتسود وجوه)

جـ ٢٤: قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: تبيض وجوه أهل السئة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف.

#### (آمن به وآمن له)

س ٢٥: قال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ [الأعراف: ١٢٣] وقال تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱللَّذِي عَلَى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِ ﴾ [الورة طه: ٧١]

ما الفرق في المعنى بين العبارتين: ﴿ ءَامَنتُمْ نِهِ هِ ﴾، و ﴿ ءَامَنتُمْ لَهُ ﴾؟

◄ ٢٥: • ﴿ ءَامَنتُم بِهِ عَ ﴾: الإيمان بالنبي والثقة به والاطمئنان إليه .

﴿ ءَامَنتُمُ لَهُ ﴾: الإيمان للنبي والاستسلام له واتباعه وطاعته والانقياد إليه. وبعد الإيمان به يأتي الإيمان له، وكل من آمن بالنبي لابد أن يؤمن له. [لطائف قرآنية]

#### (معنى الروح)

س ٢٦: وردت كلمة الروح في القرآن الكريم على سبعة أوجه، فما هي؟

**جـ ١: ٢٦** - بمعنى الرحمة: ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

٢ - بمعنى الملك العظيم الذي يكون في إزاء جميع الخلق يوم
 القيامة: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفَّاً ﴾
 النبا: ٣٨]

٣- بمعنى جبريل: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ ﴾

[الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]

٤ - بمعنى الوحي و القرآن: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾
 [الشورى: ٥٦]

٥- بمعنى عيسى عليه السلام: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]

٦- بمعنى اللطيفة التي فيها مدد الحياة: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ لَيْ الرُّوجَ فَي ٱلرُّوجَ فَي ٱلرُّوجَ مِنْ ٱلْمِر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]

٧- بمعنى القوة والنبات والنصرة التي يؤيد الله بها من شاء من عباده المؤمنين، قال ابن القيم: كقوله تعالى: ﴿ أُولَـٰكِكَ

صَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ اللهِ المجادلة: ٢٢] [المجادلة: ٢٢] [بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ٣/ ١٠٥]

#### (ليكن عملك خالصًا صوابًا)

س ٢٧: قال تعالى: ﴿ لِبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أَيْكُمْ أُلْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِلْكُمْ أُلِكُمْ أُلِلْكُ

ما تفسير الفضيل بن عياض \_ رحمه الله \_ لهذه الآية؟

جـ ٢٧: قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا

كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة. [كتاب العبودية لابن تيمية / ٢٧]

#### (الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل)

س ٢٨: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم (الهجر الجميل، والصفح الجميل، والصبر الجميل) فما معنى كلِ منها؟

جـ ٢٨: • الهجر الجميل: هو هجر بلا أذى ﴿ وَاهْجُرَهُمْ هَجُرَا جَمِيلًا ﴾ [المزمل: ١٠]

- والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴾ والصفح الجميل: ١٥٥]
- والصبر الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق ﴿ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ وألم المعارج: ٥] [كتاب العبودية لابن تيمية / ٩٣]

#### (يوم رهيب)

س ٢٩: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا \* يَوْمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ ما تفسير ذلك؟

ج ٢٩: عن أبي هريرة قال: (قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يَوْمَهِ لِ تُحَدِّثُ الْحَبَارَهَا أَنْ تَشْهِد أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهِد أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهِد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عملت علي على كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهو أخبارها) أخرجه الطبراني

من حديث ابن لهيعة . [مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٧٤ وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال البخاري له شاهد بمعناه] وضعفه بعض العلماء .

#### (الله حسب المؤمنين)

س ٣٠: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]

ما تفسير ابن تيمية لهذه الآية الكريمة؟

جـ ٣٠ : أي حسبك وحسبُ من اتبعك من المؤمنين بالله عز وجل. ومَن ظن أنّ المعنى: حسبك الله والمؤمنون معه، فقد غلط غلطًا فاحسًا.

#### (العلماء والفقهاء عندالله)

س ٣١: قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَواْ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ ما تفسير ابن عباس ومجاهد \_ رضي الله عنهما \_ في تفسير النقص من الأرض في آية الرعد؟

جـ ٣١ : فسرا النقص من الأرض بموت العلماء والفقهاء . [مختصر تفسير ابن كثير]

#### (الدنيا والآخرة)

س ٣٢ : قال جرير :

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه

ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

#### وقد اقتبس جرير المعنى من آية كريمة ، فما هي؟

ج ٣٢: قوله تعالى: ﴿ وَأَبْنَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [القصص: ٧٧]

#### (حبل الله)

س ٣٣: قال جرير:

وحبل الله تعصمكم قواه فلا تخشوا لعروته انفصاما وقد اقتبس جرير المعنى من آية كريمة ، فما هي ؟

ج ٣٣: قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

#### (خلافة عمر بن عبدالعزيز)

س ٣٤: قال جرير في مدح الخليفة عمر بن عبدالعزيز:

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربَّهُ موسى على قدر اقتبس جرير المعنى من آية كريمة، فما هي؟

جعة : قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٠]

#### (خلافة عبدالملك بن مروان)

س ٣٥: مدح جرير الخليفة عبدالملك بن مروان:

الله طوقك الخلافة والهدى والله ليس لما قضى تبديل اقتبس جرير المعنى من آية كريمة، فما هي؟

[يونس: ٦٤]

جـ ٣٥: قال تعالى: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ﴾

#### (الخير والشر)

س ٣٦: وقال أبو الأسود الدؤلي:

أميران كانا صاحبي كلاهما فكل جزاه الله عني بما فعل فإن كان خيراً كان خيراً جزاؤه وإن كان شراً كان شراً كما فعل والمعنى مستوحى من كتاب الله تعالى، فما الآيات المقتبس المعنى منها؟

جـ ٣٦: قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَكُوهُ ﴾ والزلزلة: ٧، ٨]

#### (القرآن نذير لكل من بلغه)

س ٣٧: قال عبدالرزاق عن قتادة: إن رسول الله ﷺ قال: «بلغوا عن الله فقد بلغه أمر الله» وقد وافق هذا المعنى آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

ج ٣٧: قوله تعالى: ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] [مختصر تفسير ابن كثير]

#### (النفس اللوامة)

س ٣٨: قال الحسن: (هي والله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه، ما أردتُ بكلامي؟ ما أردتُ بأكلي؟ ما أردتُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه) هذا تفسير آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

ج ٣٨: قوله تعالى: ﴿ وَلاَ أُقْيِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [الجامع لأحكام القرآن ١٩٣/٩]

### (شهادة الملكين)

س ٣٩: يقول ابن كثير في تفسير الآية: (مَلَكٌ يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله) فما هي الآية؟

ج ٣٩: قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [سورة ق: ٢١]

#### (الكنز)

س ٤٠: قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ الْعُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا وَعَمَدُ مِن رَبِّكُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فما المراد بالكنز؟

ج ٤٠ : اختلف المفسرون في تفسير معنى الكنز:

قال عكرمة: كان تحته مال مدفون لهما.

وقال ابن عباس: كان تحته كنز علم.

وقال الحسن البصري: (لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، عجبتُ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبتُ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبتُ لمن يعرف الدنيا

وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله).

## (الخاطىء والمخطىء)

س ٤١: يقول علماء اللغة في معنى الخاطىء: هو الذي تعمد الخطأ من الفعل: (خطىء)، ويقولون في معنى: المخطىء: هو الذي لا يتعمد الخطأ، بل جاء الخطأ منه عفواً دون قصد من الفعل (أخطأ)، ما الدليل من كتاب الله تعالى في الحالتين؟

ج ٤١ : • قوله تعالى في المعنى الأول : ﴿ وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ \* لَّا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٧، ٣٧]

وقوله تعالى في المعنى الأول: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا
 القصص: ٨]

• وقوله تعالى في المعنى الثاني: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ۚ ﴾ [الأحزاب: ٥]

• وقوله أيضا: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخُطَأُنَّا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

# (إن إبراهيم كان أمة)

س ٤٢: قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا ﴾ ما تفسير ابن تيمية لهذه الآية؟

← ٤٢ : • قال ابن تيمية: (أي كان مؤمناً وحده، وكان الناس كفاراً
 جميعهم).

• وفي صحيح البخاري أنه قال لزوجه سارة: (يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك). [صحيح البخاري ٤/ ١٧١]

# (ترك الجهاد)

س ٤٣: قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنفِ رُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِي مًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾

ما تفسير ابن تيمية لهذه الآية الكريمة؟

جـ ٤٣: قد يكون العذاب من عنده، وقد يكون بأيدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع، فإنّ الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم، وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض.

[مجموع فتاوي ابن تيمية ١٥ / ٤٤]

# (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

س ٤٤: ما تفسير رسول الله على لهذه الآية الكريمة: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴿ ؟ [المائدة: ١٠٥]

جـ ٤٤: روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية (وذكرها) وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الناس

إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه».

### (وزيادة)

س ٤٥: قال تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ ، ما تفسير رسول الله ﷺ (للزيادة)؟

جـ ٤٥: فسر النبي ﷺ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى حينما قال: «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لَا لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ رواه مسلم.

# (النوم بمعنى الوفاة)

س ٤٦: جاء في القرآن الكريم إطلاق الوفاة على النوم في آية كريمة من آيات الكتاب العزيز، فما هي؟

ج ٤٦ : قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]

## (عيسى عليه السلام)

س ٤٧: قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [المائدة: ١١٠]، اختلف المفسرون فيها، فما هو تفسير الإمام الطبري لهذه الآية؟

ج ٤٧: قال الإمام ابن جرير الطبري: ومعلوم أنه لو كان أماته الله عز وجل

لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى، فيجمع عليه ميتتين. .

فتأويل الآية: يا عيسى إني قابضك من الأرض، ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجحدوا نبوتك.

[تفسير الطبري، تحقيق: محمود شاكر ٦/ ٢٠]

# (الاستطاعة في الحج)

س ٤٨: قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ، شئل النبي ﷺ عن السبيل ، فماذا قال ؟

ج ٤٨: السبيل: (هو الزاد والراحلة). [أخرجه الحاكم في المستدرك]

# (الظن بمعنى اليقين)

س ٤٩: ورد الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين في كثير من الآيات، اذكر بعض الآيات التي جاء الظن فيها بمعنى اليقين؟

◄ ٤٩ : • قوله تعالى : ﴿ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾
 البقرة: ٤٦]

• وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي ظُنَنتُ أَنِّي مُكَنِّي حِسَابِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٠]

• وقوله تعالى: ﴿ وَظُنُواۤ أَن لَا مَلْجَا مِن ٱللَّهِ إِلَّاۤ إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١١٨]

• وقوله تعالى: ﴿ إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]

• وقوله تعالى: ﴿ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا ﴾ [الكهف: ٥٣]

### (الفراسة)

س ٥٠: في كتاب الله تعالى آية كريمة أشارت إلى الفراسة في الناس، فما هي؟

[الحجر: ٧٥]

ج ٥٠ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّافِى ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ قال مجاهد: المتوسمين: المتفرسين.

# (قولاً كريماً)

س ٥١: أورد القرطبي في تفسيره، قال أبو البداح التجيبي: قلتُ لسعيد ابن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: ﴿ وَقُل لَهُ مَا قَولًا كَرِيمًا ﴾ ، ما المراد بالقول الكريم؟

ج. ٥١ : • قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ.

• وقد فسر عمر بن الخطاب القول الكريم فقال: هو أن يقول له: يا أبتاه، يا أماه. [تفسير القرطبي، تفسير الرازي]

# (الخيط الأبيض من الخيط الأسود)

س ٥٢: ما تفسير رسول الله ﷺ لقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾؟

جـ ٥٦: لما نزلت الآية، قال له عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالاً أبيض وعقالاً أسود، فقال عليه: «إن وسادك إذن لعريض إنّما ذلك بياض النهار من سواد الليل». [أخرجاه في الصحيحين]

### (عضين)

س ٥٣: قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ ، فمن هم؟ وما معنى قوله: ﴿ عِضِينَ ﴾ ؟

ج ٥٣: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب، جزّؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. [صحيح البخاري ٤٤٢٨]

### (المطر والغيث)

س ٥٤: جاء المطر في القرآن الكريم بمعنى العذاب، ما عدا آية واحدة فقد جاء بمعنى الغيث، فما هي الآيات التي ورد فيها المطر بمعنى العذاب؟

وما هي الآية الوحيدة التي ورد فيها المطر بمعنى الغيث؟

جـ ٥٤: • جاء المطرفي القرآن الكريم بمعنى العذاب في الآيات التالية: قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾ [هود: ٨٢]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٤] وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٣]

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨]

وقوله تعالى: ﴿ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱتَّـٰتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ﴾ والأنفال: ٣٢]

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفرقان: ٤٠]

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَا عَارِضُ مُّعَطِرُنَا ﴾ عَارِضُ مُّعَطِرُنَا ﴾

وجاء المطرفي القرآن الكريم بمعنى الغيث مرة واحدة فقط
 في الآية الآتية:

قوله تعالى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]

### (المقتسمين)

س ٥٥: قال تعالى : ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتَسِمِينَ ﴾ من هم (المقتسمين)؟ وما معنى الآية؟

جـ ٥٥: روى البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. [صحيح البخاري ٤٤٢٩]

# (الوحي)

س ٥٦: الوحي في القرآن الكريم إمّا وحي نبوة وإمّا وحي إلهام وإرشاد. والمطلوب ذكر آيتين كريمتين للنوع الثاني من الوحي.

جـ ٥٦: • قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيِّنَا ٓ إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى ٓ أَنْ أَرْضِعِيلًا ﴾ [القصص: ٧]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا ﴾
 [النحل: ٦٨] [قصص الأنبياء لابن كثير]

### (إلا بحبل من الله وحبل من الناس)

س ٥٧: قال تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ اْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾

ما معنى: ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ﴾؟

وما معنى: ﴿ بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؟

وما معنى: ﴿ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾؟

- ج ٥٧: ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِقُو اَ﴾ : أي أينما وجدوا وحيثما حلُوا، في أي زمان كانوا، وفي أي مكان أقاموا، إنهم أذلاء، وهذه الذلة مضروبة عليهم ضرباً، ومقررة عليهم سلفاً، ضربة لازب، وحكم قاطع، وجزاء جرائمهم وفظائعهم.
- ﴿ إِلَّا بِعَبْلِ مِّنَ ٱللّهِ ﴾: وحبل الله الممدود لليهود الآن هو قدر الله الواقع ومشيئته النافذة، حيث قدر عليهم أن يعيشوا فترة قصيرة سريعة في كيان وسلطان ودولة وسيادة، فيمارسون فيها الضلال ويقومون بالفساد والإفساد، وبعدها تقع بهم سنة الله، فيزول الكيان والسلطان، ويقطع عنهم حبل التمكين والسيادة، ويعودون إلى ذل الأبد وضياع الأبد ومسكنة الأبد وهوان الأبد. وهذا الحبل ممدود لهم من الله بإذن الله ولفترة يقررها الله، وسوف يقطعه الله متى شاء.
- ﴿ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾: وهو الحبل الثاني الذي يمتد إلى كيان اليهود القائم فهو آت من الناس، ويتمثل في قيام الناس

بخدمتهم وتحقيق مخططاتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.

هذه الحبال الممتدة إلى اليهود الآن في حقيقتها كأنها حبل واحد هزيل ضعيف، وهي حبال ممتدة إليهم من أعوانهم وأنصارهم وعملائهم وحتى أعدائهم.

[الشخصية اليهودية ، للدكتور صلاح الخالدي]

# (ابتلاء إبراهيم عليه السلام)

س ٥٨: قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمَرَيْهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤] ماذا قال المفسرون عن ابتلاء إبراهيم عليه السلام؟

ج. ٥٨: قال الحسن: ابتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك، وابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أنّ ربه دائم لا يزول، ثم ابتلاه بالهجرة من وطنه فخرج مهاجراً إلى الله، ثم ابتلاه بالإلقاء في النار فصبر.

وقال ابن عباس: لم يُبْتلَ أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ وَ إِبْرَهِيمَ ٱللَّذِى وَفَى ﴾، فكتب الله له البراءة من النار.

## (المحكم والمتشابه)

س ٥٩: قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّ كَمَكُ هُنَ أُمُّ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئَابِ مِنْهُ ءَايَكُ مُّ كَمَكُ هُنَ أُمُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمِران: ٧] الكيئابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهِكَ اللهُ عَمِران: ٧]

# ما أرجح الأقوال في معنى: (المحكم والمتشابه)؟

جـ ٥٩: المحكم ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله عز وجل بعلمه دون خلقه، كوقت خروج عيسى، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا وما أشبه ذلك، وهو اختيار الطبري.

# (سبيل الله)

س ٦٠: عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال: «هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية (...) وذكرها».

فما الآية التي فسرها رسول الله ﷺ؟

ج ٦٠ : قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ مَ وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ تَنَفُونَ ﴾ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ تَنَفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

#### (الفاحشة)

س 71: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا يَهُا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيَ ﴾ [الأعراف: ٢٨] ما المراد بالفاحشة في هذه الآية؟ ج ٦١ : كان أهل الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت، تجردوا من الثياب، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله، فنزلت الآية: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً ﴾ .

قال ابن عباس: الفاحشة طوافهم بالبيت عراة، الرجال بالنهار، والنساء بالليل وكانت المرأة تقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أُحلُهُ فأنزل الله: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ أي عند كل طواف، وهذا على رأي الإمام الطبري. [مختصر تفسير الطبري ١/ ٢٦١]

### (الحياة الحقيقية)

س ٦٢: إلى أي شيء دعا رسول الله عليه المؤمنين في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾؟

ج ٦٢: دعا رسول الله ﷺ المؤمنين في هذه الآية للإيمان والحق الذي به تحيا النفوس، قال قتادة: هو القرآن فيه الحياة، والثقة، والنجاة، والعصمة في الدنيا والآخرة. [مختصر تفسير الطبري]

# (حكمة التقليل في الرؤيا)

س ٦٣: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٤٤]

ما حكمة التقليل في الآية الكريمة إذ رأى كل فريق الفريق الآخر قلملًا؟ ج- ٦٣: قلّل الله العدو في أعين المؤمنين، لتهون شوكتهم على المؤمنين، وقلّل الله المؤمنين في أعين المشركين ليتركوا الاستعداد لمواجهة المؤمنين، حتى يقضي الله بين الفريقين بإظهار المؤمنين على المشركين، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

# (الأحبار والرهبان)

س ٦٤: قال تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ
وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنْطِلِ﴾ [التوبة: ٣٤]

من هم الأحبار؟ ومن هم الرهبان؟

جـ ٦٤ : • الأحبار : هم علماء اليهود.

• الرهبان: هم علماء النصاري.

## (كلمة الكفر)

س ٦٥: قال تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ ﴾

ما المرادب ﴿ كُلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾؟ ومن قائلها؟

ج ٦٥: القائل هو: عبدالله بن سلول، رأس المنافقين. والكلمة التي قالها: ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُ مَنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾. [مختصر تفسير الطبري]

### (مستقرها ومستودعها)

س ٦٦: قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُ مُسَنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَها ﴾

ما المرادب ﴿ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾؟

جـ ٦٦: أي يعلم مأواها الذي تأوي إليه ليلًا أو نهاراً، وموضعها الذي تودع فيه بعد موتها، قال ابن عباس: المستقر حيث تأوي، والمستودع حيث تموت.

## (العين الخائبة)

س ٦٧: قال ابن عباس في تفسير الآية: هو الرجل يكون جالساً مع الناس، فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، فما الآية التي فسرها ابن عباس؟

ج 77: قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخَفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]

# (من معاني العذاب)

س 77: قال تعالى: ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾ [نصلت: ١٧]

وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ۚ يَسَلُّكُمُّ عَذَابًا صَعَدًا ﴾

[الجن: ۱۷]

ما معنى: ﴿ وَاصِبُ ﴾ و ﴿ الْمُونِ ﴾ و ﴿ الْمُونِ ﴾ و ﴿ صَعَدًا ﴾؟ جـ ٦٨: • ﴿ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾: أي دائم لا ينقطع.

﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ ﴾: أي العذاب المذل المهين.

• ﴿ عَذَابًا صَعَدًا ﴾: أي شديداً شاقاً.

# (المزيد)

س 79: قال تعالى: ﴿ ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَمْ ِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ \* لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾

بِمَ فسر المفسرون (المزيد)؟

ج ٦٩: (المزيد): هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهو قول أنس وجابر فقد قالا: المزيد هو أن يتجلى الله تعالى على عباده في الجنة حتى يروه، وذلك في كل جمعة. [مختصر تفسير الطبري]

### (جنود وجنود)

س ٧٠: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]

ما المراد بالجنود في الآية الكريمة؟

ج ٧٠: • ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ ﴾: حين جاءَتكم جنود الأحزاب (قريش، وغطفان، ويهود بني النضير).

• ﴿ وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهِا أَ ﴾: أي الملائكة . [مختصر تفسير الطبري]

### (طرائق قددا)

س ٧١: أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ

[الجن: ١١]

ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾

ما معنى قوله: ﴿ طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾؟

ج ٧١ : قال ابن عباس : أي منا المؤمن ومنا الكافر .

وقال ابن تيمية: أي مذاهب شتى مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة.

#### (الفحشاء)

س ٧٢: عن مقاتل والكلبي: (كل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا في هذا الموضع فإنها البخل).

ففي أيّ موضع وفي أيّ آية جاءت الفحشاء بمعنى البخل؟

جـ ٧٢: قوله تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦٨] وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]

# (إيمانكم)

س ٧٣: قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمُ ﴾ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

ما المراد بالإيمان في هذه الآية؟

جـ ٧٣: أي صلاتكم. والمعنى وما كان الله ليضيع صلاتكم إلتي صليتموها إلى بيت المقدس.

لما وجه رسول الله ﷺ إلى الكعبة قال المسلمون: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس، فنزلت الآية.

# (لولا دعاؤكم)

س ٧٤: قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَآ وُكُمُّ ﴾ [الفرقان: ٧٧] ما معنى الدعاء في هذه الآية القرآنية الكريمة؟

جـ ٧٤: قال ابن عباس: ﴿ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾: أي لولا إيمانكم، وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. [مختصر تفسير ابن كثير]

# (إلا ما دمت عليه قائماً)

س ٧٥: قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَاللَّهُ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ ومِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ ومران: ٧٥]

ما المراد بقوله: ﴿ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾؟

جـ ٧٥: أي إنّ اليهودي لا يؤديك حقك ـ ولو كان ديناراً ـ لفضيلة فيه، وإنما خوفاً منك ورهبة، ما دمت عليه قائماً، وهذه الجملة

تشير إلى ما يجب أن تفعله البشرية باليهود، أن تبقيهم دائماً تحت الملاحظة الشديدة، والمراقبة الواعية، والقيام البصير، والعناية المركزة. ألا تغفل عنهم عين الرقيب، ولا تغيب عنهم الحراسات القائمة، وإذا غفلت البشرية عن هذا تمكن اليهود ونشروا رذائلهم وفسادهم، ومارسوا سرقاتهم واستغلالهم، والواقع المعاصر للعالم الآن الذي غفل عن القيام والمراقبة مصداق هذه الحقيقة القرآنية.

[الشخصية اليهودية / للدكتور صلاح الخالدي]

## (الناس)

س ٧٦ : قال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

ما المرادب (الناس) في اللفظتين؟

ج-٧٦: المراد بالأول: (نعيم بن سعيد الثقفي).

والثاني : (أبو سفيان وأصحابه).

[البرهان للزركشي ٢/ ٢٢٠ ، وتفسير القرطبي]

## (التهلكة)

س ٧٧: قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُمَّةً ﴾ [البقرة: ١٩٥]

ما هو المراد بالتهلكة في هذه الآية؟

ج ٧٧: تأول الناس هذه الآية وأساءُوا استخدامها، ووضعوها في غير محلها.

وعن ابن عباس قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله، ولا تلق بيدك إلى التهلكة.

فالتهلكة في الآية: هي عدم الانفاق في سبيل الله.

[مختصر تفسير ابن كثير]

#### (الكتاب)

س ٧٨: قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ اللَّهُ أَمْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ما المرادب ﴿ ٱلْكِتَابِ ﴾ في الآية الكريمة؟

ج ٧٨: هو اللوح المحفوظ: الذي أثبت الله فيه كل ما سيكون في السماوات والأرض، من الأمور الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجليلة، في الكون وحياة الإنسان والحيوان.

# (أمرنا مترفيها)

س ٧٩: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَدُنَا آَن تُهُلِكَ قَرْيَةً آَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ [الإسراء: ١٦]

إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، ولا بالمعصية، وفي الآية محذوف، فما تقديره؟ أي بِمَ أمر الله المترفين؟

جـ ٧٩: أمرهم الله تعالى بطاعته فعصوا و فسقوا فاستحقوا العذاب. [مختصر تفسير الطبري]

# (ولا تستفت فيهم منهم أحداً)

س ٨٠: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾؟ [الكهف: ٢٢]

ج ١٨٠: الآية فيها نهي لرسول الله ﷺ ولأمته عن استفتاء أو سؤال أهل الكتاب اليهود والنصارى بخصوص أهل الكهف، لا يسألهم ولا يستفتيهم، لأنهم لا علم لهم بذلك، ولا يملكون علماً حقيقياً صادقاً موثوقاً به.

## (ثاني عطفه)

س ٨١: قال تعالى: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الحج: ٩] ما معنى قوله: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - ﴾؟

ج ٨١: أي متكبراً لاوياً عنقه.

### (يثنون صدورهم)

س ۸۲: قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾؟ ما معنى قوله تعالى: ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾؟

جـ ٨٢: أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. [تفسير ابن كثير]

# (فأصبح يقلب كفَّينه)

[الكهف: ٤٢]

س ٨٣: قال تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾ مامعنى قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْنِهِ ﴾؟

ج ٨٢: أي نادماً متأسفاً على ذهاب ما أنفقه في جنته.

# (فردُّواأيديهم)

س ٨٤: ما معنى قوله تعالى: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾؟ [إبراهيم: ٩] جـ ٨٤: قال مجاهد وقتادة: معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم.

# (معنى الإحصان)

س ٨٥: ورد الإحصان في القرآن الكريم على أوجه عدة، فما هي؟

[النور: ٤]

ج ١٠٨٥: ١ - العفة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾

[النساء: ٢٥]

٢- والتزوج:﴿ فَإِذَاۤ أُحْصِنَّ﴾

٣- والحرية: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾
 [النساء: ٢٥] [الاتقان للسيوطي ١/١٨٧]

### (الملائكة)

س ٨٦: قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَ كَهَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ النّحل: ٢]

# ما المرادب ﴿ ٱلْمَلَيْ كُدَّ ﴾ في الآية؟

جـ ٨٦: (جبريل) عليه السلام لأنه هو المختص بنزول الوحي على الرسل الكرام.

# (أم يحسدون الناس)

س ٨٧: قال تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَالَ مَا عَالَى اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَالَمُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَالَمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَالَمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَالَمُ مُا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَالَمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَالَمُ مَا عَالَمُ مَا عَالَمُ مَا عَالَمُ مُن فَعَلَمُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مُا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مُواللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مُواللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا عَلَيْكُمُ أَلَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِلْ مَا عَلَيْكُ مِن اللَّهُ مُ اللَّ

ما المرادب ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾ في الآية؟

ج ٨٧: النبي ﷺ.

# (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

س ٨٨: قال تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

وقال سبحانه: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق: ٧]

ما الفرق بين الآيتين المذكورتين؟

جـ ٨٨: • المرادبآية البقرة: العمل.

• المراد بآية الطلاق: النفقة. [الاتقان للسيوطي ١٨٨٨]

# (الحج ثلاث مرات في أية)

س ٨٩: قال تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّ مَّعْلُومَاتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

ذكر الحج في الآية ثلاث مرات، فما هو المراد بالحج في كل مرة؟

- ◄٩٨: المراد بالأول: زمان الحج.
- وبالثاني: الحج نفسه المسمى بالنسك.
- وبالثالث: ما يعم الزمان والمكان وهو الحرم. [آيات الأحكام للصابوني ١/ ٢٤٥]

### (الكلام الطيب)

س ٩٠: قال ابن عباس في تفسير آية: الكلام الطيب: ذكر الله، والعمل الصالح: أداء فرائضه، فمن ذكر الله وأدى فرائضه صعدبه إلى الله، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رُدَّ كلامه على عمله، فما هي هذه الآية؟

ج ٩٠ : قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُمُ ﴾ [فاطر: ١٠][مختصر تفسير الطبري]

# (الوفاة: نوعان)

س ٩١ : الوفاة نوعان : صغرى وكبرى ، فالوفاة الصغرى تكون بالنوم ، لأنّ النائم كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يحس بما حوله ، والوفاة الكبرى هي الوفاة الحقيقية بقبض الروح من الجسد بواسطة الملائكة . وفي كتاب الله تعالى آية كريمة أشارت إلى النوعين ، فما هي :

جـ ٩١ : قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اوَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَامِهِ اللَّهُ مَنَامِهِ اللَّهُ مَنَامِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

# مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ الزمر: ٤٢]

# (العفو سيد الأخلاق)

س ٩٢ : آية كريمة في الكتاب العزيز قال عنها ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك . وقال عنها ابن كثير : إذا أحسنت إلى مَن أساء إليك، قادته الحسنة إلى مصافاتك وصحبتك، حتى يصير كأنه قريب إليك، فما هي هذه الآية؟

جـ ٩٢ : قوله تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ وَاللَّهُ وَلِهُ السَّيِئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ وَاللَّهُ وَلِكُ حَمِيعٌ ﴾ وَلِكُ حَمِيعٌ ﴾ وَلِكُ حَمِيعٌ ﴾ والمارى] المختصر تفسير الطبرى]

### (الاستواء)

س ٩٣: سئل الإمام مالك\_رحمه الله\_عن الاستواء، فماذا كان جوابه للسائل؟

جـ ٩٣: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأظنك رجل سوء، أخرجوه عني) وهذا هو مذهب السلف وهو الإيمان بهذه المتشابهات وتفويض معرفتها إلى الله تعالى.

# (النفوس الشريفة والنفوس الدنيئة)

س ٩٤: يقول ابن القيم في الفوائد: النفس الشريفة العليّة لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى

ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

جع ١٠٤ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - ٩٤ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - ٩٤ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - ٩٤ :

# (الإمامة في الدين)

س ٩٥: إذا اجتمع الصبر واليقين أورثا الإمامة في الدين، هذا معنى آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

جـ 90: قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ۗ وَكَانُواْ بِكَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ﴾

# (الحسد من أخلاق المنافقين)

س ٩٦: قال سيد قطب \_ رحمه الله \_: (من الناس من يعتز بالحق إن كان من عمله، فإذا جاء بالحق غيره انقلب عليه وتنكر له) ورد هذا المعنى في آية كريمة، فما هي الآية؟

جـ 9٦ : قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَاللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ مَا وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ حِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ حِنْ فَا حَالَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## (حب الظهور)

س ٩٧: وقال سيد قطب \_ رحمه الله \_: (ومن الناس من يحب أن يُصَفَّقَ له ويرحب به ويؤشر إليه . . ) ورد هذا المعنى في آية كريمة ، فما هي؟

ج 9v: قوله تعالى: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمَّدُواْ مِمَالَمْ يَفْعَلُواْ ﴾ [آل عمران: ١٨٨]

# (الدنيا والآخرة)

س ۹۸: قال تعالى: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ اَوْمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ الدَّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدَّنيَ الدَّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدَّنيَ الدَّنِي الدَّنيَ الدَّنيَ الدَّنِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَنِي الْمُنْ الْمُ

عمن تتحدث هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٨: تتحدث الآية عن الرماة يوم أحد.

﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ ﴾: أي الغنيمة.

﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾: أي ومنكم من يريد ما عند الله من الثواب، وهم الذين ثبتوا في أماكنهم من الرماة.

وقال ابن مسعود: ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله عليه يريد الدنيا حتى نزلت الآية.

# (لهم ألف وجه)

س ٩٩: قال سيد قطب رحمه الله : (وكم من الذين يأكلون على جميع الموائد ويتظاهرون أنهم أولياء كل فريق وبأنهم ضروريون لكل فريق) ورد هذا المعنى في آية كريمة، فما هي؟

جـ ٩٩: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

## (أكمل الناس هداية)

س ١٠٠ : علّق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً، وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. أين نجد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل؟

ج ١٠٠ : قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِينَّهُمْ سُبُلَنّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

# (ورزق کریم)

س ١٠١ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلطَّيِّ بُونَ لِلطَّيِّ بَكْتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لِلطَّيِّ بَكْتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَكُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴾ [النور: ٢٦]

ما هو المراد بالرزق الكريم في الآية؟

ج ١٠١ : ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ : هو الجنة كما قال أكثر المفسرين ، ويشهد له قوله تعالى في سورة الأحزاب في أمهات المؤمنين : ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهَا لَكُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

# (من وُجْدكم)

س ١٠٢ : قال تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرَّوُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]

ما معنى ﴿ وُجَدِكُمُ ﴾؟

ج- ۱۰۲ : الوُجْد: المقدرة والغنى واليسار والسعة والطاقة. والمقصود من سعتكم وما ملكتم، وعلى قدر طاقتكم.

### (عزين)

**س ١٠٣ : قال تعالى** : ﴿ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ [المعارج: ٣٧]

ما معنى قوله: ﴿ عِزِينَ ﴾؟

ج ١٠٣ : قال ابن عباس: العزون: حلق الرفاق.

واستشهد بقول عبيد بن الأبرص:

فجاءُوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عِزينا [الإتقان للسيوطي ١٥٨/١]

### (الوسيلة)

س ١٠٤ : قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ المائدة: ٣٥]

ما معنى قوله: ﴿ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾؟

**جـ ١٠٤** : قال ابن عباس : الوسيلة الحاجة .

واستشهد بقول عنترة:

إنّ الرجال لهم إليكِ وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي [الإتقان للسيوطي ١٥٨/١]

## (شرعة ومنهاجاً)

س ١٠٥ : قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ ﴾ [المائدة: ٤٨] ما معنى قوله : ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ ؟

ج- ١٠٥ : قال ابن عباس: الشرعة الدين، والمنهاج الطريق. واستشهد بقول أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب: لقد نطق المأمون بالصدق والهدى

وبين للإسلام ديناً ومنهجاً [الإتقان للسيوطي ١٥٨/١]

## (ینعه)

س ١٠٦ : قال تعالى : ﴿ ٱنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ ﴿ الْأَنعَامُ : ٩٩] مَا معنى قوله : (ينعه)؟

ج- ١٠٦ : قال ابن عباس: نضجه وبلاغه. واستشهد بقول الشاعر: إذا ما مشت وسط النساء تأودت

كما اهتزَّ غصن ناعم النبت يانع [الإتقان للسيوطي ١٥٨/١]

# (وحناناً)

س ١٠٧ : قال تعالى : ﴿ وَحَنَانَا مِّن لَدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ١٣] ما معنى قوله : ﴿ وَحَنَانَا ﴾ ؟

ج ١٠٧ : قال ابن عباس : أي رحمة من عندنا . واستشهد بقول طرفة بن العبد : أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشر أهون من بعض [الإتقان للسيوطي]

# (ييأس)

س ١٠٨ : قال تعالى : ﴿ أَفَلَمُ يَانِيَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ الرعد: ٣١]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ يَأْيَصِ ﴾؟

ج ١٠٨ : قال ابن عباس : أفلم يعلم بلغة بني مالك .

واستشهد بقول مالك بن عوف:

قد يئس الأقوام أني أنا ابنه

وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا [الإتقان للسيوطي]

## (فأجاءَها المخاض)

س ١٠٩ : قال تعالى : ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٣]

ما معنى قوله: ﴿ فَأَجَاءَ هَا ﴾؟

ج ١٠٩ : قال ابن عباس: أي ألجأها.

واستشهد بقول حسان بن ثابت:

إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل [الإتقان للسيوطي]

# (وأحسن نديًّا)

س ١١٠ : قال تعالى: ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ [مريم: ٧٣] مامعنى قوله تعالى: ﴿ نَدِيًا ﴾؟

**جـ ١١٠** : قال ابن عباس: النادي: أي المجلس.

واستشهد بقول الشاعر:

يومان يومُ مقاماتٍ وأنديةٍ ويومُ سيرٍ إلى الأعداء تأويب [الإتقان للسيوطي]

# (ولاتنيافي ذكري)

س ١١١ : قال تعالى: ﴿ أَذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَنِيا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٤٢] فما معنى قوله: ﴿ وَلَا نَنِيا ﴾؟

ج- ١١١ : قال ابن عباس: أي لا تضعفا عن أمري.

واستشهد بقول الشاعر:

إني وجدك وما ونيتُ ولم أزلْ أبغي الفكاك له بكل سبيل [الإتقان للسيوطي]

## (القانع والمعتر)

س ١١٢ : قال تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرَ ﴾ [الحج: ٣٦] ما معنى قوله : ﴿ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرَ ﴾ ؟

ج- ١١٢ : قال ابن عباس: القانع: الذي يقنع بما أُعطي، والمعتر: الذي يعترض الأبواب.

واستشهد بقول الشاعر:

على مكثريهم حق معتر بابهم وعند المقلين السماحة والبذل [الإتقان للسيوطي]

# (شواظ)

س ١١٣ : قال تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُواظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٥]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ شُوَاظٌّ ﴾؟

ج ١١٣ : قال ابن عباس : الشواظ : اللهب الذي لا دخان له .

واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت:

يظل يشب كيراً بعد كيرٍ وينفخ دائباً لهبَ الشُواظ [الإِتقان للسيوطي]

### (ونحاس)

س ١١٤ : قال تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِّن نَّارٍ وَنَّحَاسُ فَلَا تَنْكَصِرَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٥]

ما معنى قوله: ﴿ وَنُحَاسُ ﴾؟

ج ١١٤ : قال ابن عباس : هو الدخان الذي لا لهب فيه .

واستشهد بقول الشاعر:

يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاساً [الإتقان للسيوطي]

# (أمشاج)

س ١١٥ : قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَدٍ أَمْسَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢] ما معنى قوله تعالى: ﴿ أَمْسَاجٍ ﴾؟

جـ ١١٥ : قال ابن عباس: أمشاج: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذادفع في الرحم.

واستشهد بقول أبي ذؤيب:

كأن الريش والفوق منه خلال النصل خالطه مشيج [الإتقان للسيوطي]

### (سامدون)

س ١١٦ : قال تعالى : ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴾

مامعنى قوله تعالى: ﴿ سَمِدُونَ ﴾؟

ج-١١٦ : قال ابن عباس: السمود: اللهو والباطل.

واستشهد بقول هذيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد:

ليت عاداً قبلوا الحق ولم يبدوا جحوداً

قيل قم فانظر إليهم ثم دع عنك السمودا [الإتقان للسيوطي]

# (لافيهاغول)

س ١١٧ : قال تعالى : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧] ما معنى قوله تعالى : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ ؟

جـ ١١٧ : قال ابن عباس: ليس فيها نتن و لا كراهية كخمر الدنيا.

واستشهد بقول امرئ القيس:

ربّ كأسٍ شَربِتُ لا غولَ فيها وسقيتُ النديمَ فيها مِزَاجا [الإِتقان للسيوطي]

## (فيطمع الذي في قلبه مرض)

[الأحزاب: ٣٢]

س ۱۱۸ : قال تعالى : ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضُ ﴾ ؟ ما معنى قوله تعالى : ﴿ فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضُ ﴾ ؟

جـ ١١٨ : قال ابن عباس : هو الفجور والزني .

واستشهد بقول الأعشى:

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض [الإتقان للسيوطي]

### (لازب)

[الصافات: ١١]

س ۱۱۹ : قال تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ﴾ ما معنى قوله تعالى : ﴿ لَازِبِ﴾ ؟

ج ١١٩ : قال ابن عباس : لازب أي ملتزق .

واستشهد بقول النابغة:

فلا تحسبون الخير لا شر بَعْدَهُ ولا تحسبون الشر ضربة لازب [الإتقان للسيوطي]

## (أنداداً)

[فصلت: ٩]

س ١٢٠ : قال تعالى : ﴿ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَاداً ﴾ ما معنى قوله تعالى : ﴿ أَندَاداً ﴾ ؟

ج ١٢٠ : قال ابن عباس: أنداداً أي الأشباه والأمثال.

واستشهد بقول لبيد بن ربيعة:

بيديه الخير ما شاء فعل

أحمد الله فلا ندّ له

[الإتقان للسيوطي]

### (عجل لنا قطنا)

س ١٢١ : قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾

[سورة ص: ١٦]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾؟

ج ١٢١ : قال ابن عباس: القط أي الجزاء.

واستشهد بقول الأعشى:

بنعمته يعطي القطوط ويطلق

ولا الملك النعمان يوم لقيته

[الإِتقان للسيوطي]

# (أن لن يحور)

[الانشقاق: ١٤]

س ١٢٢ : قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ طُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾

ما معنى قوله تعالى : ﴿ يُحُورُ ﴾؟

جـ ١٢٢ : قال ابن عباس : ﴿ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ : أن لن يرجع بلغة الحبشة .

واستشهد بقول الشاعر:

يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه

[الإِتقان للسيوطي]

# (أدنى ألّا تعولوا)

[النساء: ٣]

س ١٢٣ : قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾؟

ج ١٢٣ : قال ابن عباس : أي أجدر ألا تميلوا.

واستشهد بقول الشاعر:

إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين [الإتقان للسيوطي ١ / ١٦٣]

## (وهو مليم)

س ١٢٤ : قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُوُدَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَرِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٤٠] مامعنى قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ ؟

جـ ١٢٤ : قال ابن عباس : المليم أي المسيء المذنب . واستشهد بقول أُمية بن أبي الصلت :

بريّ من الآفات ليس لها بأهل ولكن المسيء هو المليم المريّ من الآفات ليسوطي ١٦٣/١

## (تحسونهم)

س ١٢٥ : قال تعالى : ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ يَ ﴾ يَا اللَّهُ عَمَانَ : ١٥٢]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ تَحُسُّونَهُم ﴾؟

**جـ ١٢٥** : قال ابن عباس : أي تقتلونهم .

واستشهد بقول الشاعر:

ومنا الذي لاقى بسيف محمد

فحس به الأعداء عرض العساكر [الإتقان للسيوطي]

## (جنفاً)

س ١٢٦ : قال تعالى : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]

مامعنى قوله تعالَى: ﴿ جَنَفًا ﴾؟

ج ١٢٦ : قال ابن عباس: ﴿ جَنَفًا ﴾: الجور والميل في الوصية.

و استشهد بقول عدي بن زيد:

وأمك يا نعمان في أخواتها تأتين ما يأتينه جنفا [الإتقان للسيوطي ١٦٣/١]

# (وأكدى)

س ١٢٧ : قال تعالى : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَكْدَكَ ﴾؟

**ج ١٢٧** : قال ابن عباس : ﴿ وَأَكْدَكَ ﴾ : كدره بمنّه .

واستشهد بقول الشاعر:

أعطى قليلًا ثم أكدى بمنه

ومن ينشر المعروف في الناس يحمد [الإتقان للسيوطي ١٦٥/١]

## (یصدفون)

س ١٢٨ : قال تعالى : ﴿ أَنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٦]

مامعنى قوله تعالى: ﴿ يَصِّدِ فُونَ ﴾؟

ج ١٢٨ : قال ابن عباس : ﴿ يَصِّدِ فُونَ ﴾ : يعرضون عن الحق .

واستشهد بقول أبي سفيان:

عجبت لحلم الله عنا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل [الإتقان للسيوطي ١٦٦/١]

## (بقطع من الليل)

س ١٢٩ : قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلْكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ [هود: ٨١] ما معنى قوله : ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ ﴾ ؟

ج ۱۲۹ : قال ابن عباس : أي آخر الليل سحراً. واستشهد بقول مالك بن كنانة:

ونائحة تقوم بقطع ليل على رجل أصابته شعوب (أي داهية). [الإتقان للسيوطي ١٦٧/١]

## (إلاَّ ولاذمَّة)

س ١٣٠ : قال تعالى : ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾ [التوبة: ١٠] مامعنى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾ ؟

ج ١٣٠ : قال ابن عباس: الإل: القرابة، والذمة: العهد.

واستشهد بقول الشاعر:

جزى الله إلاَّ كان بيني وبينهم جزاء ظلوم لا يؤخر عاجلًا [الإتقان للسيوطي ١٦٨/١]

## (لا تواعدوهن سرًا)

س ١٣١ : قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَاً ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾؟

ج ١٣١ : قال ابن عباس: السر: الجماع.

واستشهد بقول امرئ القيس:

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني

كبرتُ وأن لا يحسن السر أمثالي [الإتقان للسيوطي ١٧٣/١]

#### (يعمهون)

س ١٣٢ : قال تعالى : ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]

ما معنى قوله تعالى : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ؟

ج ١٣٢ : قال ابن عباس : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ : يلعبون ويترددون .

واستشهد بقول الأعشى:

أراني قد عمهت وشاب رأسي وهذا اللعب شين بالكبير [الإتقان للسيوطي ١/٤٧١]

#### (مخمصة)

س ١٣٣ : قال تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ عَلَى عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

# ما معنى قوله تعالى: ﴿ مُغَّمَصَةٍ ﴾؟

ج ١٣٣ : قال ابن عباس: ﴿ مَغْمَصَةٍ ﴾ : أي مجاعة .

واستشهد بقول الأعشى:

تبيتون في المشتا ملأى بطونكم وجاراتكم سغب يبتن خمائصاً [الإتقان للسيوطي ١/ ١٧٥]

## (فسينغضون إليك رءُوسهم)

س ١٣٤ : قالَ تعالى : ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وَسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو ﴾ [الإسراء: ٥١]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ ﴾؟

جـ ١٣٤ : قال ابن عباس: أي يحركون رؤوسهم استهزاءً بالناس. واستشهد بقول الشاعر:

أتنغض لي يوم الفخار وقد ترى خيولاً عليها كالأسود ضواريا [الإتقان للسيوطي ١٦٧/١]

#### (الفوم)

س ١٣٥ : قال تعالى : ﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ما هو الفوم؟

ج ١٣٥ : قال ابن عباس : (الفوم): الحنطة . واستشهد بقول أبي محجن الثقفي : قد كنتُ أحسبني كأغنى واحدٍ قدم المدينة عن زراعة فوم [الإعجاز البياني للقرآن/ ٣٤٧]

## (الجوابي)

س ١٣٦ : قال تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مُّكَارِبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالَّهُ مَا يَشَآءُ مِن مُّكَارِبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالَّجُوابِ ﴾ كَالْجُوابِ ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ كَالَّهِ وَابِ ﴾؟

ج-١٣٦ : قال عباس: (الجوابي): الحياض الواسعة.

واستشهد بقول طرفة بن العبد:

كالجوابي لا تني مُترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر [الإعجاز البياني للقرآن/ ٣٥٣]

#### (البائس)

س ١٣٧ : قال تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاَيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] ما معنى قوله تعالى : ﴿ ٱلْبَايِسَ ﴾ ؟

جـ ١٣٧ : قال ابن عباس : ﴿ ٱلْمَا إِسَ ﴾ الذي لا يجد شيئاً من شدة الحال . واستشهد بقول طرفة بن العبد :

يغشاهم البائسُ المُدَنَّعُ والضيـ في وجار مجاورٌ جُنُبُ المِدَانِ للقرآن / ٣٦٥]

## (ماءَ غَدَقًا)

س ١٣٨ : قال تعالى : ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]

ما معنى قوله تعالى: ﴿ غَدَقًا ﴾؟

ج ۱۳۸ : قال ابن عباس : أي كثيراً جارياً . واستشهد بقول الشاعر :

تدني كراديسَ ملتفًّا حدائقها كالنبْتِ جادتْ بها أنهارها غَدَقًا [الإعجاز البياني للقرآن / ٣٦٧]

## (البأساء والضراء)

س ١٣٩ : قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢] ما معنى قوله تعالى : ﴿ بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾؟

ج ١٣٩ : قال ابن عباس: البأساء: الخصب، والضراء: الجدب.

واستشهد بقول زيد بن عمرو:

إِنَّ الْإِلَٰهُ عَزِيزِ وَاسْعَ حَكَمٌ بَكُفِّهِ الضُّرُّ وَالْبَأْسَاءُ وَالْنَعَمُ إِنَّ الْإِلْهُ عَزِيزِ وَاسْعَ حَكَمٌ بَكُفِّهِ الضُّرُّ وَالْبَانِي للقرآن / ٣٨٩]

#### (خـلاق)

س ١٤٠ : قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَكِلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىنَهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ خَلَقٍّ ﴾؟

ج ١٤٠ : قال ابن عباس : ﴿ خَلَقَ ﴾ : نصيب . وشاهده قول أمية بن أبي الصلت :

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قَطْرٍ وأَغلالٍ [الإعجاز البياني للقرآن / ٤٠١]

## (جدُّربنا)

س ١٤١ : قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣] مامعنى قوله تعالى : ﴿ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ ؟

ج ١٤١ : قال ابن عباس : ﴿ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ : عظمة ربِّنا . واستشهد بقول أُمية بن أبي الصلت : لك الحمدُ والنعماءُ والملكُ ربَّنا

فلا شيء أعلى منك جَدًّا وأمجدُ [الإعجاز البياني للقرآن/٤٠٦]

## (والمُعْصرات)

س 127 : قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴾ وأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرات )؟ ما معنى قوله تعالى : (والمعصرات)؟

جـ ١٤٢ : قال ابن عباس: السحاب يعصر بعضها بعضاً فيخرج الماء من بين السحابتين.

> واستشهد بقول نابغة بني ذبيان: تَجُرُّ بها الأروام من بين شمألٍ

وبين صَبَاه بالمعصراتِ الدوَامِس [الإعجاز البياني للقرآن / ٤١٥]

#### (الصريم)

س ١٤٣: قال تعالى: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن زَّيِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصَّبَحَتْ القَلم: ٢٠]

# ما معنى قوله تعالى : ﴿ كَالْصَرِيمِ ﴾ ؟

ج ١٤٣ : قال ابن عباس : كالليل المظلم؟ واستشهد بقول النابغة :

لا تزوجوا مكفهرّاً لا كفاء له كالليل يخْلِطُ اصراماً بأصرام [الإعجاز البياني للقرآن / ٤٢٤]

#### (مخضود)

س ١٤٤ : قال تعالى : ﴿ فِ سِدْرِ مُّخْضُودِ ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ مَّخْضُودٍ ﴾؟

ج ١٤٤ : قال ابن عباس : ﴿ مَّغْضُودِ ﴾ : الذي ليس له شوك .

واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت:

إنّ الحدائق في الجِنانِ ظلّيلةٌ فيها الكواعبُ سدرها مخضودُ الحدائق في الجِنانِ ظلّيلةٌ في الإعجاز البياني للقرآن / ٤٥٠]

# (حصوراً)

س ١٤٥ : قال تعالى : ﴿ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [آل عمران: ٣٩]

ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَحَصُورًا ﴾؟

ج ١٤٥ : قال ابن عباس : ﴿ وَحَصُورًا ﴾ : الذي لا يأتي النساء .

واستشهد بقول الشاعر:

وحصور عن الخنا يأمر الناس بفعل الخيرات والتشمير [الإعجاز البياني للقرآن / ٤٦٦]

### (الخبك)

س ١٤٦ : قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾

ما معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلْحُبُكِ ﴾؟

جـ ١٤٦ : قال ابن عباس : ﴿ ٱلْحُبُكِ ﴾ : الطرائق .

واستشهد بقول زهير بن أبي سلمي:

مكلَّلٌ بأصول النجم تنْسِجُهُ رَيْحُ الشمال لضاحي مائِه حُبُكُ مكلَّلٌ بأصول النجم تنْسِجُهُ (٥٠١]

## (أغنى وأقنى)

س ١٤٧ : قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُمْ هُو أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴾

ما معنى الآية الكريمة؟

ج ١٤٧ : قال ابن عباس : أغنى من الفقر وأقنى من الغنى فقنع .

واستشهد بقول عنترة العبسى:

فَاقْنَيْ حَيَاءَكَ لَا أَبِالكِ وَاعْلَمِي أَنِي امرؤ سأموتُ إِن لَم أُقْتَلِ [الإعجاز البياني للقرآن / ٥٤٦]

## (أبّاً)

س ١٤٨ : قال تعالى : ﴿ وَفَكِكِهَةً وَأَبَّأَ ﴾

ما معنى (الأَبُّ)؟

ج ١٤٨ : قال ابن عباس : الأبُّ ما يعتلف منه الدواب.

واستشهد بقول الشاعر:

ترى به الأبَّ واليقطينَ مختلطاً

على الشريعة يجري تحتها الغَربُ [الإعجاز البياني للقرآن/ ٥٤٩]

## (وممارزقناهم ينفقون)

س ١٤٩ : قال تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ . لم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه ، والذي ينبغي إمساكه ، ولكنه بين في مواضع أخر أنّ القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة ، وقد ورد ذلك في آية من آيات القرآن الكريم ، فما هي ؟

جـ 189 : قوله تعالى : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ ﴾ [البقرة: ٢١٩] والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لابد منها على

## (البخل والإسراف)

في هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى عن البخل وعن الإسراف، وفي آية أخرى تعين الوسط بين الأمرين فجاءت مفسرة للآية الأولى، فما هي هذه الآية؟

أصح التفسيرات وهو مذهب الجمهور . [أضواء البيان ١/ ٤٥]

ج ١٥٠ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧] [أضواء البيان ١/ ٤٦]

# (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم)

س ١٥١ : قال تعالى : ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠]

لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. ما الآية التي جاءت تفسيراً للآية السابقة؟

فعهدهم هو المذكور في قوله: ﴿ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلنَّهَ قَرْضًا ٱلنَّكَ قَرْضًا حَسَنَا﴾. حَسَنَا﴾.

وعهده هو المذكور في قوله: ﴿ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾. [أضواء البيان ١/ ٧٤]

## (یسومونکم سوء العذاب)

س ١٥٢ : قال تعالى : ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوٓ اَلْعَذَابِ ﴾ ما الآية الكريمة التي جاءت تفسيراً لهذه الآية ؟

[البقرة: ٤٩]

ج ١٥٢ : قوله تعالى : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآ هَ كُمْ ﴾

[أضواء البيان ١/٧٦]

# (خذوا ما أتيناكم بقوة)

[البقرة: ٦٣]

س ١٥٣ : قال تعالى : ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ ﴾ ما الآية الكريمة التي جاءت تفسيراً لهذه الآية ؟

ج ١٥٣ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣]

\* \* \*

# الباب الثاني

هر الإعجاز العددي للقرآن هر الإعجاز العددي للقرآن



# قبسات من الإعجاز العددي للقرآن

## (الصبر والأجر)

س ١٥٤ : الصبر بمشتقاته، والأجر بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٥٤ : (١٠٢) مرة.

#### (الشهوات والصيحة)

س ١٥٥: الله تعالى أخذ بعض الأمم السابقة بالصيحة بسبب كفرهم وعنادهم وشهواتهم. وقد ذكرت الشهوات والصيحة في القرآن الكريم بالتساوي، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٥٥** : (١٣) مرة .

## (الإفك والشر)

س ١٥٦ : الإفك بمشتقاته، والشر بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٥٦** : (٣٠) مرة.

#### (العفو والكيد)

س ۱۵۷: العفو بمشتقاته، والكيد بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ١٥٧: (٣٥) مرة.

#### (الهوى والباطل)

س ۱۵۸: الهوى بمشتقاته، والباطل بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۵۸: (۳٦) مرة.

#### (الأذى والمرض)

س ۱۵۹: الأذى بمشتقاته، والمرض بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۵۹ : (۲٤) مرة.

#### (الركوع والقنوت)

س ١٦٠ : الركوع بمشتقاته، والقنوت بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ١٦٠ : (١٣) مرة.

### (الصوم والفم)

س ١٦١ : الصوم بمشتقاته، والأفواه بمشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٦١** : (١٣) مرة.

### (الإسراف والمساكين)

س ١٦٢: الإسراف بمشتقاته، والمساكين بصيغتي الإفراد والجمع، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟ جـ ١٦٢: (٢٣) مرة.

## (الليل والسجود)

س ١٦٣ : الليل بصيغتي الإفراد والجمع، والسجود بجميع مشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٦٣** : (٩٢) مرة.

والسؤال يذكر بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيُلُ وَسَيِّحْهُ لَيُهُ وَسَيِّحْهُ لَيُلُا طُوِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦]

## (الضيق والطمأنينة)

س ١٦٤ : الضيق بمشتقاته، والطمأنينة بمشتقاتها، تكررا في القرآن الكريم بالتساوي، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٦٤ : (١٣) مرة.

### (الطهر والإخلاص)

س ١٦٥ : الطهر بمشتقاته، والإخلاص بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٦٥** : (٣١) مرة .

### (محمد ﷺ والسراج)

س ١٦٦: شبه الله تعالى الرسول عَلَيْهُ بالسراج فهو القائل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِنَكُ شُلِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَدْ يِرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَنْكِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَنْكِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا اللَّهِ مِنْكِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل

ومحمد ﷺ والسراج تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٦٦ : (٤) مرات.

## (القرآن والإسلام)

س ١٦٧: القرآن بمشتقاته، والإسلام بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٦٧** : (٧٠) مرة .

## (الساعة والإثم)

س ١٦٨ : الساعة: أيْ يوم القيامة، والإِثم ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٦٨** : (٤٨) مرة .

## (الدنيا والآخرة)

س ١٦٩ : موضوع الدنيا، وموضوع الآخرة، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٦٩ : (١١٥) مرة.

#### (الشياطين والملائكة)

س ١٧٠ : الشياطين والملائكة تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۷۰** : (۸۸) مرة .

#### (الحياة والموت)

س ۱۷۱ : لفظ الحياة ومشتقاته، ولفظ الموت ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۷۱ : (۱۲۵) مرة.

## (البصر والبصيرة .. والقلب والفؤاد)

س ١٧٢: موضوع البصر والبصيرة، وموضوع القلب والفؤاد، الأول بمشتقاته والثاني بمشتقاته تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ۱۷۲: (۱٤۸) مرة.

## (النفع .. والفساد)

س ۱۷۳: النفع بمشتقاته، والفساد بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۷۳** : (۵۰) مرة .

## (الصيف والحر .. والشتاء والبرد)

س ١٧٤ : موضوع الصيف والحر، وموضوع الشتاء والبرد، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۷٤ : (٥) مرات.

#### (الخيانة والخبث)

س ١٧٥ : الخيانة بمشتقاتها، والخبث بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٧٥** : (١٦) مرة .

#### (الدين والسجود)

س ١٧٦ : الدين ومشتقاته، والسجود والمساجد ومشتقاتهما، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جــ ۱۷**۲ : (۹۲) مرة.

#### (التلاوة والصالحات)

س ۱۷۷: التلاوة بجميع مشتقاتها، ولفظ الصالحات فقط، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ٧٧ : (٦٢) مرة.

#### (الزكاة والبركات)

س ۱۷۸: الزكاة والبركات: لفظ الزكاة، والبركات بجميع مشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۷۸** : (۳۲) مرة .

#### (العقل والنور)

س ۱۷۹: العقل بمشتقاته، والنور بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٧٩ : (٤٩) مرة.

#### (البعث والصراط)

س ۱۸۰ : البعث ومشتقاته ومرادفاته، والصراط ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٨٠** : (٤٥) مرة.

#### (الصالحات والسيئات)

س ۱۸۱ : الصالحات ومشتقاتها، والسيئات ومشتقاتها، تكررا في القرآن الكريم بالتساوي، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۸۱** : (۱٦٧) مرة.

#### (الجحيم والعقاب)

س ۱۸۲: الجحيم والعقاب بمشتقاتهما تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۸۲** : (۲٦) مرة.

#### (الفاحشة والغضب)

س ۱۸۳: الفاحشة ومشتقاتها، والغضب ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ١٨٣** : (٢٤) مرة .

#### (اللعنة والكراهية)

س ١٨٤ : اللعن بمشتقاته، والكراهية بمشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٨٤ : (٤١) مرة .

#### (الرجس والرجز)

س ١٨٥: الرجس هو الخبيث من العمل، والرجز هو العذاب الأليم، الأول بمشتقاته، والثاني بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۸۵: (۱۰) مرات.

#### (اللسان والموعظة)

س ١٨٦ : اللسان بمشتقاته، والموعظة بمشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج-١٨٦ : (٢٥) مرة.

#### (السلام والطيبات)

س ۱۸۷: السلام بمشتقاته، والطيبات بمشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۸۷: (۵۰) مرة.

## (الحرب والأسرى)

س ۱۸۸: الحرب ومشتقاته، والأسرى ومشتقاتها، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ۱۸۸ : (۲) مرات.

### (فرعون والسلطان والابتلاء)

س ۱۸۹ : كم مرة تكرر فرعون في القرآن الكريم؟ وكذلك السلطان والابتلاء، كم مرة تكرر كل منهما؟

ج ١٨٩ : تكرر فرعون (٧٤) مرة في القرآن.

والسلطان (٣٧) مرة بجميع مشتقاته.

والابتلاء (٣٧) مرة بجميع مشتقاته.

ففرعون بمجموع السلطان والابتلاء.

## (الإيمان والعلم والمعرفة)

س ١٩٠ : لفظ الإيمان بمشتقاته، وموضوع العلم والمعرفة ومشتقاتهما، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟ جـ ١٩٠ : (٨١١) مرة.

#### (الإيمان والكفر)

س ١٩١ : لفظ الإيمان فقط، ولفظ الكفر فقط، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٩١ : (١٧) مرة.

#### (إبليس والاستعاذة منه)

س ١٩٢ : لفظ إبليس فقط، والاستعاذة منه، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ۱۹۲ : (۱۱) مرة.

### (السحر والفتنة)

س ۱۹۳ : السحر بمشتقاته، والفتنة بمشتقاتها، تكررا في القرآن الكريم بالتساوي، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۹۳** : (۲۰) مرة .

#### (المصيبة والشكر)

س ١٩٤ : لفظ المصيبة بمشتقاته، ولفظ الشكر بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٩٤ : (٧٥) مرة.

## (الإنفاق والرضا)

س ١٩٥ : الإِنفاق ومشتقاته، والرضا ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

ج ١٩٥ : (٧٣) مرة.

## (البخل والطمع والجحود والحسرة)

س ١٩٦ : البخل بمشتقاته، والطمع بمشتقاته، والجحود بمشتقاته، والحسرة بمشتقاتها، تكررت بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منها؟

**جـ ١٩٦** : (١٢) مرة.

## (السلطان والنفاق)

س ۱۹۷ : لفظ السلطان ومشتقاته، والنفاق ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ١٩٧ : (٣٧) مرة.

#### (الجبر والقهر والعتو)

س ۱۹۸ : لفظ الجبر ومشتقاته، والقهر ومشتقاته، والعتو ومشتقاته، تكررت بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منها؟ جـ ۱۹۸ : (۱۰) مرات.

#### (العجب والغرور)

س ۱۹۹ : موضوع العجب ومشتقاته، والغرور ومشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۱۹۹** : (۲۷) مرة .

#### (الظلام والعقاب والجحيم)

س ٢٠٠ : الظلام بمشتقاته، والعقاب بمشتقاته، والجحيم بلفظه، هذه المواضيع الثلاثة، تكررت بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منها؟

جـ ٢٠٠ : (٢٦) مرة.

#### (الزنى والزيغ)

س ۲۰۱ : الزنى بمشتقاته، والزيغ بمشتقاته، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

جـ ٢٠١ : (٩) مرات.

#### (البغضاء والشح)

س ٢٠٢ : لفظ البغضاء، والشح بمشتقاتهما، تكررا بالتساوي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر كل منهما؟

**جـ ۲۰۲** : (٥) مرات.

## (الحرفق)

س ٢٠٣ : الحرف (ق) يوجد بالتساوي في سورتين من سور القرآن الكريم وهما سورة (ق)، وسورة الشورى، وهذا من الإعجاز العددي في القرآن الكريم، فكم مرة تكرر الحرف (ق) في كل من السورتين الكريمتين؟

جـ ٢٠٣ : (٥٧) مرة وهذا يعني أن الحرف (ق) يوجد في السورتين ( ١١٤) مرة وهذا العدد يساوي عدد سور القرآن الكريم .



# الباب الثالث





# الأمثال الكامنة في القرآن

## (خير الأمور أوسطها)

س ٢٠٤ : سُئل الحسين بن الفضل ، هلَ تجد في كتاب الله تعالى : (خير الأمور أوسطها)؟

جـ ٢٠٤ : قال: نعم، في أربعة مواضع:

١ - في قوله تعالى: ﴿ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ ﴾
 [البقرة: ٦٨]

٢- وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ
 وكانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾

٣- وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَانِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ
 بَیْنَ ذَالِكَ سَبِیلًا﴾

٤ - وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾
 كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾

## (من جهل شيئاً عاداه)

س ٢٠٥ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (من جهل شيئاً عاداه)؟ جـ ٢٠٥ : قال نعم، في موضعين :

١ - قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ [يونس: ٣٩]

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَا ٓ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]

# (اتق شر من أحسنت إليه)

س ٢٠٦ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (احذر شرَّ من أحسنت إليه)؟

جـ ٢٠٦ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَقَـ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغَنَـ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَمَا نَقَدُ مُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَل

#### (ليس الخبر كالمعاينة)

س ٢٠٧ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (ليس الخبر كالمعاينة)؟

ج ٢٠٧ : قال: نعم، في قصة إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنَ قَالَ بَكُنْ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

## (في الحركات بركات)

س ٢٠٨ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (في الحركات بركات)؟

ج ٢٠٨ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي اللَّهِ يَجِدُ فِي النَّاء : ١٠٠ ] ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾

# (أَقْصَرَ لمّا أَبْصَرَ)

س ٢٠٩ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل: (أَقْصَرَ لَمَّا أَبْصَرَ)؟ جـ ٢٠٩ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوۤا [آل عمران: ١٣٥]

# أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾

#### (كما تدين تدان)

س ٢١٠ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل: (كما تَدينُ تُدان)؟

جـ ٢١٠ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزَبِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]

## (ازرغ تحصد)

س ٢١١ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (ازرع تحصدُ)؟

جـ ٢١١ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَلُّا ﴾ [آل عمران: ٣٠]

## (لا في العير ولا في النفير)

س ٢١٢ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (لا في العير ولا في النفير)؟

جـ ٢١٢ : قال: نعم، قوله تعالى في وصف المنافقين: ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَـُؤُلِآءِ وَلَاۤ إِلَىٰ هَـُؤُلآءٍ ﴾ [النساء: ١٤٣]

## (حين تقلي تدري)

س ٢١٣ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله عز وجل : (حين تقلي تدري)؟ جـ ٢١٣ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا﴾

[الفرقان: ٢٤]

# (ما لا يكونُ فلا يكونُ بحيلةِ أبداً)

س ٢١٤ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (ما لا يكونُ فلا يكونُ بدأً)؟

جـ ٢١٤ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ \* [يونس: ٩٦، ٩٦]

## (لا يلدغ المؤمن من جُحْر مرّتين)

س ٢١٥ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى قول النبي ﷺ : «لا يلدغ المؤمن من جُحْر مرَّ تين »؟

ج ٢١٥ : قال: نعم، في قصة يوسف، قول يعقوب عليهما السلام: ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَ آَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٤]

# (إلى أمه يلهف اللهفان)

س ٢١٦ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل: (إلى أمّه يلهفُ اللهفان)؟

جـ ٢١٦ : قال : نعم، قوله تغالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ بََعْنَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣]

# (لا يُفْلِحُ المنصور حتى ينفخَ في الصُّور)

س ٢١٧ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (لا يُفلحُ المنصورُ حتى ينفخَ في الصُّور)؟

جـ ٢١٧ : قال: نعم، قوله تعالى في حق الكافرين: ﴿ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَكُا﴾ [الكهف: ٢٠]

# (مَن أعانَ ظالماً سُلّط عليه)

س ٢١٨ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله عز وجل : (مَنْ أَعانَ ظالماً سُلِّط عليه)؟

جـ ٢١٨ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

## (العودُ أحمدُ)

س ٢١٩ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل: (العودُ أحمدُ)؟

ج ٢١٩ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ اللَّهُ وَاكَ مَعَادٍّ ﴾ [القصص: ٨٥]

# (ويل للشجيّ من الخليّ)

س ٢٢٠ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (ويْل للشجيَّ من الخليّ)؟

ج ٢٢٠ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ ﴾ أَنَصْبِرُونَ ﴾

# (إِنَّ الحديد بالحديد يُفلحُ)

س ٢٢١ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله عز وجل : (إِنَّ الحديد بالحديد يُفلحُ)؟ جـ ٢٢١ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ وَجَزَّ وَأُسَيِنَةٍ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] (لكل ساقطة لاقطة)

س ٢٢٢ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله عز وجل : (لكل ساقطة لاقطة)؟ جـ ٢٢٢ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سورة ق : ١٨]

## (لا تلد الحيّة إلا حُوَيّة)

س ٢٢٣ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله عز وجل: (لا تلد الحيّة إلا حُوَيّة)؟

**جـ ٢٢٣** : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧]

# (الأطراف مداركُ الأشراف)

س ٢٢٤ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (الأطراف مداركُ الأشراف)؟

ج ٢٢٤ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقَصا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ [القصص: ٢٠]

## (القدر لا تغلي بالشركاء)

س ٢٢٥ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (القدر لا تغلي بالشركاء)؟ جـ ٢٢٥ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـ أُو إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ جـ ٢٢٥ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـ أُو اللهُ اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾

# (جملةُ الطبّ قلّةُ المطعم)

س ٢٢٦ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (جملة الطبّ قلة المطعم)؟

جـ ٢٢٦ : قال : نعم، قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ [الأعراف: ٣١]

### (للحيطان آذان)

س ٢٢٧ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (للحيطان آذان)؟

ج ٢٢٧ : قال : نعم ، قوله تعالى : ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ ﴾ [التوبة: ٤٧]

### (بَرَح الخفاء)

س ۲۲۸ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (بَرَح الخفاء)؟ جـ ۲۲۸ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ جَكَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَـَرَأَمُّ ٱللَّهِ وَهُمَّمَ كَرِهُونَ﴾ [التوبة: ٤٨]

### (لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها)

س ٢٢٩ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها)؟

ج ٢٢٩ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَمُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ ﴾ [النحل: ٧٦]

### (الكافر مرزوق)

س ٢٣٠ : وسُئل : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم : (الكافر مرزوق)؟ جـ ٢٣٠ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاً ﴾ مَدًّا ﴾ مَدًّا ﴾

# (القاصّ لا يحبُّ القاصّ)

س ٢٣١ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (القاصّ لا يحبُّ القاصّ)؟ جـ ٢٣١ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـ ثُو اللَّهُ لَفَسَدَتَاً ﴾ [الأنبياء: ٢٢]

### (من نكح الحسناء يُعطِ مهرها)

س ٢٣٢ : وسُئل: هل يوجد في القرآن العظيم قوله: (من نكح الحسناء يعط مهرها)؟

ج ٢٣٢ : قال: نعم، قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]

### (من صبر على جاره أورَثه الله داره)

س ٢٣٣ : وسُئل : هل يوجد في القرآن العظيم قولهم : (من صبر على جاره أورثه الله داره)؟

ج ٢٣٣ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَأُورَثِكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأُمْوَلَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٧]

# (لا تُعطِينَ العبد واحدة يطلب أُخرى)

س ٢٣٤ : وسُئل : هل يوجد في القرآن العظيم قولهم : (لا تُعْطِيَنَ العبد واحدة يطلب أُخرى)؟

جـ ٢٣٤ : قال : نعم، قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام لما سمع النداء بغير مشقة طمع في الرؤية : ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]

# (الحلال لا يأتيك إلا قوتًا، والحرام يأتيك جزافاً)

س ٢٣٥ : وسُئل: هل يوجد في كتاب الله تعالى: (الحلال لا يأتيك إلا قوتًا، والحرام يأتيك جزافاً)؟

ج ٢٣٥ : قال : نعم ، قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شَرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]

# (القتل أنفى للقتل)

س ٢٣٦ : وسُئل : هل يوجد في القرآن العظيم قولهم : (القتل أنفى للقتل)؟ جـ ٢٣٦ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُو لِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٩]

# (إنْ ذهب عَيْرٌ فعَيْرٌ في الرباط)

س ٢٣٧ : وسُئل : هل يوجد في القرآن العظيم قولهم : (إِن ذهب عَيْرٌ فعَيْرٌ في الرباط)؟ ج ٢٣٧ : قال : نعم، قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]

### (الناس في الباطل إخوان)

س ٢٣٨: وسُئل: هل يوجد في القرآن العظيم قولهم: (الناس في الباطل إخوان)؟

ج ٢٣٨ : قال : نعم، قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٩]

### (إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين)

س ٢٣٩ : وجاء في قولهم: هل يوجد في القرآن العظيم: (إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين)؟

ج ٢٣٩ : قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال: ٤٨]

### (كل ممنوع حلو)

س ٢٤٠ : وهل يوجد في القرآن العظيم قولهم: (كل ممنوع حلو)؟

ج ٢٤٠ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]

### (من لا يجيء بدهن اللوز جاء بحطبه)

س ٢٤١ : وهل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (من لا يجيء بدهن اللوزجاء بحطبه)؟

ج ٢٤١ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُأً ﴾ يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُأً ﴾

# (كما تكونوا يولى عليكم)

س ۲٤٢ : وهل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (كما تكونوا يولّى عليكم)؟

ج ٢٤٢ : قوله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩]

### (كرامة عين تكرم ألف عين)

س ٢٤٣: وهل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (كرامة عين تكرم ألف عين)؟ جـ ٣٤٦: قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]

# (يتكىء على شماله ويأكل من غير ماله)

س ٢٤٤ : وهل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (يتّكىء على شماله ويأكل من غير ماله)؟

ج ٢٤٤ : قوله تعالى : ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ يَعْلَمُونَ﴾

# (أنف في الماء ورأس في السماء)

س ٢٤٥ : وهل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (أنف في الماء ورأس في السماء)؟ جُ ٢٤٥ : قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]

# (كل حمار أقصمته في العقبة لا يجاوزها)

س ٢٤٦ : هل يوجد في كتاب الله عز وجل قولهم: (كل حمارٍ أقصمته في العقبة لا يجاوزها)؟

(الخبر الصالح يجيء به الرجل الصالح والخبر السوء يجيء به الرجل السوء)

س ٢٤٧ : هل يوجد في كتاب الله عز وجل قولهم : (الخبر الصالح يجيء به الرجل الصالح والخبر السوء يجيء به الرجل السوء)؟

ج ٢٤٧ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ [النور: ٢٦]

# (جهد المقلّ دموعه وأنا البكاء جهدي)

س ٢٤٨: هل يوجد في كتاب الله عز وجل قولهم: (جهد المقلّ دموعه وأنا البكاء جهدي)؟

ج ٢٤٨ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩]

### (ذنب الكلب لا يتقوم)

س ٢٤٩ : هل يوجد في كتاب الله عز وجل قولهم: (ذنب الكلب لا يتقوم)؟

ج ٢٤٩ : قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْـ هُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]

# (وعند صفو الليالي يحدث الكَدَرُ)

س ٢٥٠ : هل يوجد في كتاب الله عز وجل قولهم: (وعند صفو الليالي يحدثُ الكَدَرُ)؟

ج ٢٥٠ : قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً ﴾ [الأنعام: ٤٤]

# (الرفيق قبل الطريق)

س ٢٥١ : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (الرفيق قبل الطريق)؟

ج ٢٥١ : قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيدِ عَلَا تَحَـٰزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]

# (لا تلم الأمناحَ راحتُك لا تلم إلاّ نفسك)

س ٢٥٢ : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (لا تلم الأمناحَ راحتُك لا تلم إلّا نفسك)؟

**جـ ٢٥٢** : قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]

# (أحمل عليها آنفاً بضائع، وما أضاع الله فهو ضائع)

س ٢٥٣ : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (أحمل عليها آنفاً بضائع ، وما أضاع الله فهو ضائع)؟

ج ٢٥٣ : قوله تعالى : ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيُّنَا مُرْشِدًا﴾ وَلِيَّا مُرْشِدًا﴾

### (آخر الليل تسمع الصراخ)

س ٢٥٤ : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (آخر الليل تسمع الصراخ)؟ جـ ٢٥٤ : قوله تعالى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَكَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]

# (الناس على مصابة آبائهم)

س ٢٥٥ : هل يوجد في كتاب الله تعالى : (الناس على مَصابة آبائهم)؟ أي : على طريقة آبائهم .

ج ٢٥٥ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاتَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٣٣]

#### (الغناء رائد الزني)

س ٢٥٦ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (الغناء رائد الزنى)؟ جـ ٢٥٦ : قوله تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤]

# (مثل المؤمن مثل النملة تجمع من صيفها لشتائها)

س ٢٥٧ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم : (مثل المؤمن مثل النملة تجمع من صيفها لشتائها)؟

ج ٢٥٧: قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ آعُمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو ﴾ [التوبة: ١٠٥]

# (لا يعجبك رخصه، في البيت ترمي نصفه)

س ٢٥٨ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم : (لا يعجبك رخصه ، في البيت ترمى نصفه)؟

ج ٢٥٨ : قوله تعالى : ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠]

### (الجار قبل الدار)

س ٢٥٩ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (الجار قبل الدار)؟

ج ٢٥٩ : قُوله تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١]

# (كل خنفسة في عين أمها جوهرة)

س ٢٦٠ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (كل خنفسة في عين أمّها جوهرة)؟

ج ٢٦٠ : قوله تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]

### (المحسن مُعان)

س ٢٦١ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (المحسن مُعان)؟

ج ٢٦١ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ قَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]

### (مَن عدم الصرانة عدم التوفيق)

س ٢٦٢ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (من عدم المرانة عدم التوفيق)؟

جـ ٢٦٢ : قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَلَى الْمَعْمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾

[المرجع: كتاب الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، للحسين بن الفضل من س ٢٠٤ - س ٢٦٢]

# (لمّا أنضج رمّد)

س ٢٦٣ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (لمّا أَنْضَجَ رمَّد)؟ أي: لما نضج اللحم وضعه في الرماد فأفسده.

ج ٢٦٣ : قوله تعالى : ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ ﴾ [الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم]

# (إن عادت العقرب عُدنا لها)

س ٢٦٤ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (إِن عادتْ العقرب عُدنا لها)؟

جـ ٢٦٤ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عُدَتُّمْ عُدِّناً ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾ [الأنفال: ١٩]

[جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (إنّ غداً لناظره قريب)

س ٢٦٥ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (إِنَّ غداً لناظره قريب)؟

[هود: ۸۱] [جواهر الأدب/ ۲٦٤] ج ٢٦٥ : قوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾

# (قد وضح الأمرُ لذي عينين)

س ٢٦٦ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم : (قد وضح الأمر لذي عينين)؟

[يوسف: ٥١]

جـ ٢٦٦ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْكَنَّ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾

[جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (أعطِ أخاك تمرة فإنْ أبى فجمرة)

س ٢٦٧ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (أعطِ أخاك تمرة فإنْ أبي فجمرة)؟

ج ٢٦٧ : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ مَسَيَطَانًا ﴾ [الزخرف: ٣٦] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

### (سبق السيف العذل)

س ٢٦٨ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (سبق السيف العذل)؟

ج ٢٦٨ : قوله تعالى : ﴿ قُضِى ٱلْأَمَّرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَقْتِيَانِ ﴾ [يوسف: ١٦] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (قد حيل بين العِير والنَّزوان)

س ٢٦٩ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (قد حيل بين العِير والنَّزوان)؟

ج ٢٦٩ : قوله تعالى : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٥٥] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

### (عادت غيث على ما أفسد)

س ۲۷۰ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (عادت غيث على ما أفسد)؟ جـ ۲۷۰ : قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ [الأعراف: ٩٥] جـ ۲۷۰ : قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ [الأعراف: ٩٥]

### (لكل مقام مقال)

س ۲۷۱ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (لكل مقام مقال)؟ جـ ۲۷۱ : قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ نَبَارٍ مُّسَتَقَرُّ ﴾ [الأنعام: ۲۷] [جواهر الأدب/ ۲۲٤]

### (مصائب قوم عندقوم فوائد)

س ٢٧٢ : هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم : (مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد)؟

ج ۲۷۲ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّنَةُ يُفَرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (من حفر لأخيه بئراً وقع فيها)

س ٢٧٣: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (من حفر لأخيه بئراً وقع فيها)؟ ج ٢٧٣: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ٤٣] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (كُل البقل لا تسأل عن المبقلة)

س ٢٧٤: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (كُلِ البقلَ لا تسأل عن المنقلة)؟

ج ٢٧٤: قوله تعالى: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَّدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾

[المائدة: ١٠١]

# (المأمول خير من المأكول)

س ٢٧٥: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (المأمول خير من المأكول)؟

ج- ٢٧٥: قوله تعالى: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [الضحى: ٤] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# (لو كان في البوم خير ما سلَّم على الصياد)

س ٢٧٦: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (لو كان في البوم خير ما سلّم على الصياد)؟

ج ٢٧٦: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٣] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

### (الكلب لا يصيد كارهاً)

س ۲۷۷: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (الكلب لا يصيد كارهاً)؟ ج ۲۷۷: قوله تعالى: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

### (كل شاة ستناط برجليها)

س ۲۷۸: هل يوجد في كتاب الله تعالى قولهم: (كل شاة ستناط برجليها)؟

۲۷۸: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨]
۲۲۲: [جواهر الأدب/ ٢٦٤]

# الباب الرابع





# المرأة في القرآن

### (الترغيب في الزواج)

س ٢٧٩ : رغّب الإسلام في الزواج، ودلّ على ذلك آيات قرآنية كريمة، فما هي؟

ج ٢٧٩ : ١ - قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ ﴿ ﴿ هُو اللَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾
 مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾

٣- وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا
 وَذُرِّيَّةً﴾
 الرعد: ٣٨]

٤ - وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾

[النحل: ٧٢] [النحل: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ٥ وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي أَزْوَكِمُا لِلْسَكُنُولُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي أَزْوَكُمُ لِلْكَ لَآئِيكَ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]

٦ وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
 أَزْوَلِجاً ﴾

٧- وقوله تعالى: ﴿ خَلْقَكُم مِن نَقْسِ وَنِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾
 [الزمر: ٦]

# ٨- وقوله تعالى: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ إِلَا السَّورى: ١١] أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾

### (معاملة الزوجة)

س ٢٨٠ : أوصى القرآن الكريم بمعاملة الزوجة والإحسان إليها وملاطفتها ومؤانستها وتطييب القول لها بكلمتين اثنتين في إحدى آيات القرآن الكريم، فما هي الآية الكريمة؟

ج ٢٨٠ : قوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾

# (الزواج غني)

س ٢٨١ : يلفت الإسلام نظر الرجل إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلًا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادراً على التغلب على أسباب الفقر، فما الآية الكريمة التي تضمنت هذا المعنى؟

ج ٢٨١ : قوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ مَ اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدُهُ ﴾ [النور: ٣٢]

### (الذرية الصالحة)

س ٢٨٢: من أول أهداف الأسرة في القرآن الكريم: الذرية الصالحة التي تكون قرة أعين للأبوين، ما الآيات الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ۲۸۲ : ۱ - قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾

٢- وقوله تعالى مخبراً عن عباد الرحمن: ﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ
 أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّا لِمُنَاقُرَّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾
 آزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّا لِمُنَاقُرَّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾
 [الفرقان: ٤٤]

٣- وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلَحِينَ \* فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ \*
 الصافات: ١٠١،١٠٠]

٤- وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴾ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾
 [مريم: ٥،٥]

# (الزواج أية من أيات الله)

س ٢٨٣: الزواج هو أساس تكوين الأسرة، فهو يربط بين رجل وامرأة رباطاً شرعياً وثيق العرى، مكين البنيان، مؤسساً على تقوى من الله ورضوان، وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات الله، مثل خلق السلموات والأرض، وخلق الإنسان من تراب، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك والتي أشارت إلى الدعائم الثلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية؟

ج ٢٨٣: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجُا لِمَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### (الزواج ميثاق غليظ)

س ٢٨٤: سمّى القرآن الكريم الارتباط بين الزوجين ﴿ مِّيثَنَقَا غَلِيظًا ﴾ كما ورد في إحدى سور القرآن، فما الآيات التي ورد فيها ذلك؟

جـ ٢٨٤ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسۡتِبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَ النَّيْتُمُ السَّتِبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَ النَّيْتُمُ إِلَى الْمَا أَخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكْنَا وَإِثْمًا مَّيِينًا \* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ مَيْنَا \* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ وأَخَذَتَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢٠، ٢٠]

### (الزواج سكن واطمئنان)

س ٢٨٥: أشارت آية كريمة إلى أن الزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله، فما هي هذه الآية الكريمة؟

# (الصفات المرغوبة في الزوجة)

س ٢٨٦: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوجة وهي: طاعة الله، وطاعة زوجها، وحفظ نفسها في غيبة زوجها، وحفظ ماله عن التبذير، وذلك بحفظ الله لها، فما هي الآية الكريمة التي تعد مفتاح الخير والسعادة للزوجة في الدنيا والآخرة؟

جـ ٢٨٦ : قوله تعالى : ﴿ فَٱلصَّنلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَوْظَ اللَّهُ ﴾ كَفِظ ٱللَّهُ ﴾

# (الصفات المرغوبة في الزوج)

س ۲۸۷: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوج، وقد جاءت الآية على لسان إحدى ابنتي شعيب وهي البنت التي تزوجها سيدنا موسى عليه السلام، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ۲۸۷ : قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْآمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]

والصفتان المرغوبتان في الزوج هما: القوة والأمانة .

# (مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة)

س ٢٨٨: في آية من آيات القرآن الكريم وردت مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة، وهي المؤهلات الأخلاقية التي ارتضاها الله تعالى لها، فما الآية الكريمة؟

ج ٢٨٨: قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَنتِ
مُّوْمِنَاتٍ قَلْنِئَاتٍ تَيْبَاتٍ عَلِيدًاتٍ سَيَحِتْ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٥]

### (الخير فيما أختاره الله تعالى)

س ٢٨٩: يكره الرجل المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه، فلا ينبغي أن يجعل المعيار هواه، بل المعيار على ذلك ما إختاره الله له بأمره ونهيه. وفي كتاب الله عز وجل آية كريمة تشير إلى هذا المعنى، فما هي؟

ج ٢٨٩ : قوله تعالى : ﴿ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ النساء: ١٩]

# (تحريم نكاح المشركة والمشرك)

س ٢٩٠ : حرّم الله تعالى نكاح المشركة والمشرك، فالمسلم لا يحل له نكاح المشركة والمسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، ما الآية الدالة على ذلك في كتاب الله عز وجل؟

ج ٢٩٠ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَتُ مُّؤْمِنَ أَهُ مُؤْمِنَ أَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ \* [البقرة: ٢٢١]

والمشركات هن الوثنيات اللاتي لا دين لهنّ، ولا يدخل في الآية نساء أهل الكتاب، لأن الله تعالى أحل نكاحهن.

### (تفسير الدرجة)

س ٢٩١ : ما تفسير الدرجة في قوله تعالى : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾؟

جـ ٢٩١ : قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن (الدرجة) هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أنّ الله تعالى ذكره، قال: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ عقب قوله: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُفِ ﴾ . . ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن بعض ما أوجب الله لهم عليهن .

وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير: (ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة، بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته. هذه الجملة حث وندب للرجال على السمو إلى الفضل، لا خبراً عن فضل قد جعله الله مكتوباً له، أحسنوا فيما أمرهم به أم أساؤوا).

# (الزواج من زوجة الابن المتبنّى)

س ٢٩٢ : ما الدليل من كتاب الله عز وجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنّى إذا طلقها وفارقها؟ ج ٢٩٢ : قوله تعالى : ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيَآبِهِمَ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطُراً ﴾

### (جواز المغالاة في المهور)

س ٢٩٣: المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية ، وليس له قدر محدد ، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ، ويتفاوتون في السعة والضيق ، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لاحدَّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب الله تعالى ، فما هي الآية؟

ج ٢٩٣ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ ذَقِحٍ مَّكَاكَ زَقِحٍ وَ اَتَيْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَامُبِينًا ﴾ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَامُبِينًا ﴾

قال العلامة القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، لأنّ الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وذكر قصة عمر وفيها قوله: (أصابت امرأة وأخطأ عمر) [آيات الأحكام للصابوني]

### (الحقوق الزوجية)

س ٢٩٤ : للزوجة من حُسن الصحبة والعشرة بالمعروف، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي الآية؟

ج ٢٩٤ : قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

### (العفاف لمن لم يملك نفقة الزواج)

س ٢٩٥ : في آية كريمة من آيات القرآن الكريم أمرنا الله تعالى أن نلزم العفاف وأن نحفظ الفروج إن لم نقدر على الزواج، فما هي الآية؟

ج ٢٩٥ : قوله تعالى : ﴿ وَلِيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصّْلِهِ ۚ ﴾

# (القرآن يحث المرأة على التعلم)

س ٢٩٦ : حثّ القرآن الكريم المرأة على التعلم والتعليم في إحدى الآيات الكريمة، فما هي هذه الآية؟

ج ٢٩٦ : قوله تعالى : ﴿ وَأَذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَٱلْحِيْفَا خَيِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤]

# (المهر في كتاب الله تعالى)

س ٢٩٧ : يقول الطبري عن المهر في تفسيره: اعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة، فإن طابت لكم أنفسهن بشيء من المهر فكلوه هنيئاً مريئاً.

وقد ذكر المهر في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، فما هي؟

ج ١٠ ٢٩٧ - قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيءِ مِنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓعًا مَرَيْئًا ﴾ تَقَيءِ مِنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓعًا مَرَيْئًا ﴾

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡج مَّكَاكَ زَوۡج وَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَقَالَا اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

٣- وقوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَيَطَاتُرَ ضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴾
 فَرِيضَةٌ وَلَا جُنكَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴾
 [النساء: ٢٤]

٥ - وقوله تعالى: ﴿ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ [المائدة: ٥]

٦- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱلْحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللّ

### (المحرمات من النساء)

س ٢٩٨: آيتان كريمتان من آيات القرآن الكريم جمعتا المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً بسبب النسب والمصاهرة والرضاعة، فما الآيتان؟

ج ٢٩٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ

إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا \* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَ ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَّهَاتُ مُ الَّآخِةِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ بِسَآيِكُمُ الَّتِي وَخَدَلَتُمُ وَاَخُواتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ الَّتِي وَخَلَتُم وَرَبَيْبِهُ كُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ الَّتِي وَخَلَتُم بِهِنَ فَالْ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَكُنْ فَا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْمِ وَحَلَيْمِ لَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

# (تحريم الجمع بين الأختين)

س ٢٩٩ : حرّم الإسلام الجمع بين الأختين في آن واحد، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٢٩٩ : قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣]

# (الإِنفاق على الزوجة والأولاد)

س ٣٠٠ : فرض الله تعالى على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى، فما الآيات؟

ج ٣٠٠ : • قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارَّوهُنَّ لِلْمُ الْفَارَّوهُنَّ لِلْمُ اللَّهِ مَا لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَا أَرْضَعْنَ لَكُو فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَى \* لِينُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وَسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وَسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وَسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ وَرَقُوهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا عَاتَهُ اللّهُ سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُشْرَا ﴾ والطلاق: ٦، ٧]

### (مدة الحمل الشرعي)

س ٣٠١ : كم هي مدة الحمل الشرعي؟

جـ ٣٠١ : أجمع الفقهاء على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى : ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَّراً ﴾ ، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور .

قال (ابن العربي) في تفسيره: روي أنّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال (ابن عباس) لعثمان: إنها إِن تخاصمْكم بكتاب الله تخصِمْكم، قال الله عز وجل: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاتُونَ فَلَا الله عز وجل: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاتُونَ فَلَا الله عز وجل الله عَنه مَوَّلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَن شَهَراً ﴾ وقال: ﴿ وَمَلَا لَوْ الله عَنه الله عَنه والفصال أربع أَرَادَ أَن يُمِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهراً، فخلَىٰ عثمان وضي الله عنه وسبيلها.

وفي رواية أن: (علياً بن أبي طالب) قال له ذلك.

قال ابن العربي: وهو استنباط بديع. [آيات الأحكام للصابوني ٢/ ٢٤٥]

### (المحرمات من النساء بسبب المصاهرة)

س ٣٠٣ : مَن هن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، مع ذكر الدليل من كتاب الله عز وجل؟

ج ٢٠٢ : ١ - زوجة الأب لقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾

٢- زوجة الابن لقوله تعالى: ﴿ وَحَلَنْ إِلَ أَبْنَا بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ الَّذِينَ
 إلنساء: ٣٣]

٣- أم الزوجة لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]

٤- بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى: ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ مُ اللَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَّمُ اللَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَّمُ اللَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْحَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]

### (قوامة الرجل)

س ٣٠٣: للرجال درجة القوامة على نسائهم بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير، وخصهم به من الكسب والإنفاق، في كتاب الله تعالى آية كريمة بهذا الأمر، فما هى؟

جـ ٣٠٣ : قوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ اللَّهُ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]

# (نكاح نساء أهل الكتاب)

س ٣٠٤ : أحل الله تعالى نكاح العفائف الحرائر من نساء أهل الكتاب

الذين آمنوا بما في التوراة والإنجيل، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

# (المباشرة .. متى وأين؟)

س ٣٠٥ : بين الله تعالى في كتابه العزيز متى وكيف وأين يأتي الرجل أهله، وهو مكان الحرث والذرية، في قُبلها لا في دبرها، وهي طاهرة من الحيض، كيف شاء من وجوه المأتى، فما الآيات التي أشارت إلى هذا الأمر؟

ج ٣٠٥ : قوله تعالى : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعَّرِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ \* نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَلَلَهُ أَنَى شِنْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِإَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢، ٢٢٢]

# (أخذرأي المرأة في زواجها)

س ٣٠٦ : يقول الطبري في معنى الآية : إذا طلقتم النساء، وانقضت عدتهن، فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضى الأزواج والنساء، وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بنكاح

# جديد، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

ج- ٣٠٦ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]

• وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ وَوَلِهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي وَقَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾

# (المرأة أقل عقلانية من الرجل)

س ٣٠٧ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم تقول: إن المرأة أقل ضبطاً وعقلانية من الرجل وأقل تذكراً منه للأمور وأنّ عاطفتها تنسيها الأشياء. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٣٠٧ : قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَّجُكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾

[البقرة: ٢٨٢]

# (غير أولي الإربة من الرجال)

س ٣٠٨ : قال تعالى : ﴿ أُوِ ٱلتَّنِيعِينَ عَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ [النور: ٣١]

هؤلاء ممن استثناهم الله تعالى وجعلهم كالمحارم تماماً كالأخ والزوج والأب، وجوّز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها من غير تبرج، فما هي صفة هؤلاء الرجال؟

ج ٣٠٨ : هم كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في

عقولهم وَلَهٌ ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله.

وفي تفسير أبي السعود: هم البله الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء. [تفسير ابن كثير]

# (الوالدة حقها أكبر)

س ٣٠٩: وجب الإحسان للوالدين معاً، لكنّ الوالدة هي التي تعاني من آلام الحمل والوضع ما لا يعانيه الآباء، وقد تخص الأمهات بالإحسان والبر أكثر من الآباء، وفي القرآن الكريم آيتان كريمتان نوهتا بخصوصية الأم وفضلها، فما هما؟

ج ١٠٩ : ١- قوله تعالى: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِنَا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]

### (العَرُوب)

س ٣١٠ : قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ \* فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا \* عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٧]

ما معنى قوله تعالى : ﴿ عُرُبًا ﴾؟

ج ٣١٠ : ﴿ عُرُبًا﴾ : أي عاشقات لأزواجهنّ . جمع عروب وهي المحبة العاشقة لزوجها .

#### (الترائب)

س ٣١١ : قال تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّ آءِ دَافِقِ \* يَغُرُجُ مِنَ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾

ما هي الترائب؟

جـ ٣١٦ : الترائب: عظام الصدر، جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل، قال ابن كثير: ترائب المرأة يعني صدرها وهو قول ابن عباس ومجاهد.

### (الانفاق)

س ٣١٣: الإِنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلّا في آية واحدة فإن المرادبه المهر، وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها على النساء، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣١٣ : قوله تعالى : ﴿ فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ [المنتجنة: ١١] [الإتقان للسيوطي ١٨٨٨]

#### (شاهدا عدل)

س ٣١٣: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدلٍ، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

**جـ ٣١٣** : قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ ﴾ [الطلاق: ٢]

### (الظهار)

س ٣١٤: الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته، أنتِ علي كظهر أُمي. والظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرماً للمرأة حتى يكفّر زوجها. وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار؟

جـ ٣١٤ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَا مُو اللَّهُمَّ وَالنَّهُمُّ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا إِنْ أُمَّهَا لُهُمُّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَالنَّهُمُّ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَفُورٌ عَفُورٌ ﴾

### (كفارة الظهار)

س ٣١٥ : ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

جـ ٣١٥ : الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً.

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَمْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعَ فَمَن لَمْ يَسِتَينَ مِسْكِيناً ﴾ [المجادلة: ٣، ٤] فَإَطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً ﴾

### (الإيلاء)

س ٣١٦ : الإِيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد

كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسَّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدّاً لهذا العمل الضار، فوقّتهُ بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلّا طلق. ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟

جـ ٣١٦ : قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ \* وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ \* [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٦]

# (حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع)

س ٣١٧: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساء كم وتضيقوا عليهن مضارة لهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٣١٧ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩]

# (الرغبة بالتزوج من المعتدة)

س ٣١٨: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق

التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على على هذا المعنى؟

ج ٣١٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [البقرة: ٣٣٥]

وهذه التي تجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثاً فيجوز التعريض لها دون التصريح.

### (الإصلاح بين الزوجين)

س ٣١٩ : أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، إرسال حكمين عدلين، واحد من أقارب الزوجة، لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

جـ ٣١٩ : قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ اللهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللهُ اللهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

[النساء: ٣٥]

### (الصلح خير)

س ٣٢٠ : إِنْ خافت امرأة من زوجها استعلاءً بنفسه عنها، لبغض لها

لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضاً بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج ٣٢٠ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرً ﴾ [النساء: ١٢٨]

#### (العدل بين النساء)

س ٣٢١ : لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك. ماالآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج ٣٢١ : قوله تعالى : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩]

أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى. [مختصر تفسير الطبري]

#### (علاج النشوز)

س ٣٢٢ : أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءَت عشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية

# الكريمة التي تدل على ذلك؟

ج ٣٢٣ : قوله تعالى : ﴿ وَالَّنِي تَغَافُونَ نَشُوْزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَالْمَعْنَاكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ في المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَاكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤]

وهذا العلاج خير من طلاقها، لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسناً وجميلًا. [مختصر تفسير الطبري]

# (الميل المنهي عنه)

س ٣٢٣: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٣٢٣ : قوله تعالى : ﴿ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ ﴾ [النساء: ١٢٩]

### (لا يجوز الإضرار بالزوجة)

س ٣٢٤ : لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وهذا التكليف نصّتْ عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟

جـ ٣٢٤ : ١ - قوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ

[البقرة: ٢٢٩]

بِاجِسَانِ

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ كُوهُنَ مِعْرُونٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُونَ عَلَا عُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُونَ ﴾

[البقرة: ٢٣١]

٣- وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إِلَى الطلاق: ٢]

# (الخُمُر والجيوب)

س ٣٢٥ : قال تعالى : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١] ما هي الخُمُر؟ وماهي الجيوب؟

ج ٣٢٥ : قال ابن كثير : الخُمُر : جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس . والجيوب : أي النحور والصدور .

فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤُوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي .

والمراد بالآية كما رواه (ابن أبي حاتم): أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يُرى منها شيء. [آيات الأحكام للصابوني ٢/١٤٥]

### (ملك اليمين)

س ٣٢٦ : قال تعالى : ﴿ يَ اَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْتَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

### ما المراد بملك اليمين؟

جـ ٣٢٦ : أي أحللنا لك إماء ك اللواتي ملكتهن بالسِّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة كصفية وجويرية . [تفسير الطبري]

# (المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب)

س ٣٢٧: قال الإمام الواحدي في كتابه (البسيط): المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرماً عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟

ج ٣٢٧ : قوله تعالى : ﴿ يَنِسَآ النَّبِيِّ لَسَّ أُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْآُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَثُ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]

### (النهي عن التبتل للقادر على الزواج)

س ٣٢٨: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣٢٨ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧]

### (أيات الحجاب)

س ٣٢٩ : الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساتراً للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقاً عليها، وإنما تشريفاً لها وتكريماً وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟

جـ ٢٢٩ : ١ - قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَلِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَٰى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّكُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ
 جَابِ ﴾

٣- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ
 وَكَانَ ٱللَّهُ عَـفُورًا رَّحِيـمًا ﴾

٤- وقوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحُفَظَنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِبْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَى عَلَى جُيُومِينَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَى ﴾
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَى ﴾
 إلنور: ٣١]

# (قدسية الزواج)

س ٣٣٠ : الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى

عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟

ج ٣٣٠ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوجِ وَ فُوجِ اللَّهِ مَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنكُم مِّيثَلقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢١]

#### (النساء الصالحات)

س ٣٣١ : ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمن هن ؟

جـ ٣٣١ : الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي علية (أكثر من واحدة).

#### (النساء العاصيات)

س ٣٣٢ : ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هن ؟

ج ٣٣٢ : العاصيات هنّ : امرأة سيدنا نوح ، وامرأة سيدنا لوط ، وامرأة أبي لهب .

# (كانت العدّة حولاً ثم خُفّفت)

س ٣٣٣: كان الرجل إذا مات عن امرأة أُنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجتْ انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِقُولَ عَلَيْ رَاحِكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِلْمَرْوَا فَيْرَاحِكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]

نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟

ج ٣٣٣ : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]

فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.

### (وجوب المتعة)

س ٣٣٤ : من عدل الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، وجب عليه المتعة تعويضاً لها عما فاتها. وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لاشيء لها غير المتعة. فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟

جـ ٣٣٤ : قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَاْ [البقرة: ٢٣٦]

# بِٱلْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

#### (نفقة المعتدة)

س ٣٣٥: للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟

ج ٣٣٥ : • المعتدة الرجعية : قال تعالى : ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]

• والمعتدة الحامل: قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَلْهُنَّ ﴾ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَلْهُنَّ ﴾

## (المطلقة قبل الدخول بها)

س ٢٣٦ : هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل .

جـ ٣٣٦ : ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة ، والدليل : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْلَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]

# (للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع)

س ٣٣٧: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟ ج ٣٣٧ : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَا تُوهُنّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرَّضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴾ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرَّضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴾

# (حرمة عقد النكاح على المعتدة)

س ٣٣٨: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٢٣٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ الْبَعَادِ الْبَقِرة : ٢٣٥ ] [البقرة : ٢٣٥]

حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنّ العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فُسخ النكاح. [آيات الأحكام للصابوني ١/٣٧٧]

## (المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر)

س ٣٣٩: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكوراً، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣٣٩ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ اللَّهِ عَنُونَ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُو

[البقرة: ٢٣٧]

# عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾

#### (طلاق الرجعة)

س ٣٤٠: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئاً. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟

ج ٣٤٠ : قوله تعالى : ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

### (لا يجوز خروج المعتدّة)

س ٣٤١ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟

ج ٣٤١ : قوله تعالى : ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَلَا وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَةً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ

#### (لا يحل استرجاع المهر من المطلقة)

س ٣٤٣: أشارت آية كريمة، من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل

تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيراً، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع، فما هي هذه الآية؟

جـ ٣٤٢ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَ النَّبُتُمْ السَّتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَ النَّبُتُمْ إِنَّهُ النَّا الْأَوْلَةُ اللَّهُ اللَّا الْأَفْذُواْ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْلَةُ وَلَهُ اللَّهُ ال

# (لا يجوز الطلاق في الحيض)

س ٣٤٣: روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».

وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج ٣٤٣ : قوله تعالى : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَ وَأَحْسُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ ﴾ [الطلاق: ١]

#### (المطلقة ثلاثاً)

س ٣٤٤ : المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً

صحيحاً، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صورياً) غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٣٤٤ : قوله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ [البقرة: ٣٣٠]

## والمعنى:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها.

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد. [مختصر تفسير الطبري]

#### (عدة الحامل)

س ٣٤٥ : ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها؟

جـ ٣٤٥ : عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى : ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

### (عدة المتوفى عنها زوجها)

س ٣٤٦ : ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟

جـ ٣٤٦ : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وإن طلق امرأته طلاقاً رجعياً، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته.

## (عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها)

س ٣٤٧: ما عِدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

جـ ٣٤٧ : عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَّراً ﴾ وَعَشْراً ﴾

وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه .

#### (عدة المطلقة الحائض)

س ٣٤٨: ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟

جـ ٣٤٨ : عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ عَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّ

#### (عدة المطلقة غير الحائض)

س ٣٤٩ : ما عدّة المطلقة غير الحائض؟

جـ ٣٤٩ : إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها

بعد وجوده لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْتَئِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ لِيَارَيْكُمْ لِيَارِيكُمْ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ لِيَارُونُ الْرَبَيْتُمُ فَعِدَّتُهُ نَكْتُهُ أَشَّهُ رِ وَٱلْتَئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]

#### (كيد النساء)

س ٣٥٠ : جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مرتين على لسان يوسف عليه السلام، ومرة على لسان العزيز. فما هي الآيات؟

ج ٣٥٠ : ١ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣]

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلنَّوْنِ بِدِيْ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ الْمَاتِ وَقَالَ الْمَاكِ الْمَاكِ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ الْرَحِعِ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ إِنَّ رَبِّكِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾
 رَبِّ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ ﴾

٣- وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن
 ٣- وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن
 ٢٠٥ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٨]

# (الإسلام حفظ للأنثى كرامتها)

س ٣٥١ : يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهن بالعبوس والانقباض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر، فما هى الآية؟

ج ٣٥١ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْنَى ظُلَّ وَجْهُهُم مُسْوَدًّا وَهُوَ كَا فَهُوَ تَعَالَى اللهُ وَجُهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَا بُشِّرَ بِهِ ۚ ٱلْمُسِكُمُ عَلَى هُونٍ ٱمْ

[النحل: ٥٨، ٥٥]

# يَدُسُهُ فِي ٱلتُرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

# (المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل)

س ٣٥٢: المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة، فما هي؟

ج ٢٥٢ : ١ - قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ عَمِلِ عَمِلِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ أَنْ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن ا

٢ وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ
 أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَنَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

[النساء: ١٢٤]

٣- وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ يَى وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَـّةُ حَيَوةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
 النحل: ٩٧]

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمَانِينِ وَٱلْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينِينَ وَالْمَانِينِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينِينَ وَٱلْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينِينَ وَلَامِنْ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِين

٥- وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ

عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَنَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَيْهِكَ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَنَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَيْهِكَ يَدُخُلُونَ الْمُغَنَّدَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ٤٠]

٦- وقوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ
 تَصِيبُ مِّمَا أَكُلْسَبُنَ ﴾
 النساء: ٣٢]

٧- كما أنهما متساويان في العقاب: قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ مُوَا أَيَدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكُنلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَط مُوَا أَيَدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكُنلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ٣٨]

٨ وقال سبحانه: ﴿ ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَبِعِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً
 وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ﴾

## (الذكر والأنثى)

س ٣٥٣: سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية ، حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة ، ولا في القيمة والأهمية . والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح ، وشطر مساوٍ لشطر ، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

جـ ٣٥٣: • قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى \* أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى \* فَعَل مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى \* وَعَمَل مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى \* وَعَمَل مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الدَّكُورُ وَالْأُنتَى \* وَعَمَل مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الدَّكُورُ وَالْأُنتَى \* وَمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى \* فَعَمَل مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ الذَّكُرُ وَٱلْأُنتَى \* وَمَالْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ عَلْمُ مِنْهُ اللَّهُ وَمِنْ مَا مِنْ عَلْمُ مَنْهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْعَلِقُونُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ عَلْمُ مِنْهُ اللْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْمُنْسَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمَالُونُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مَلْمُ اللْعَلْمُ فَالْمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّوْجَائِينِ اللَّهُ وَالْمُلْأَنْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِي مُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّام • وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَكُمْ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأَنثَى \* مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمُّنَى﴾

\* \* \*

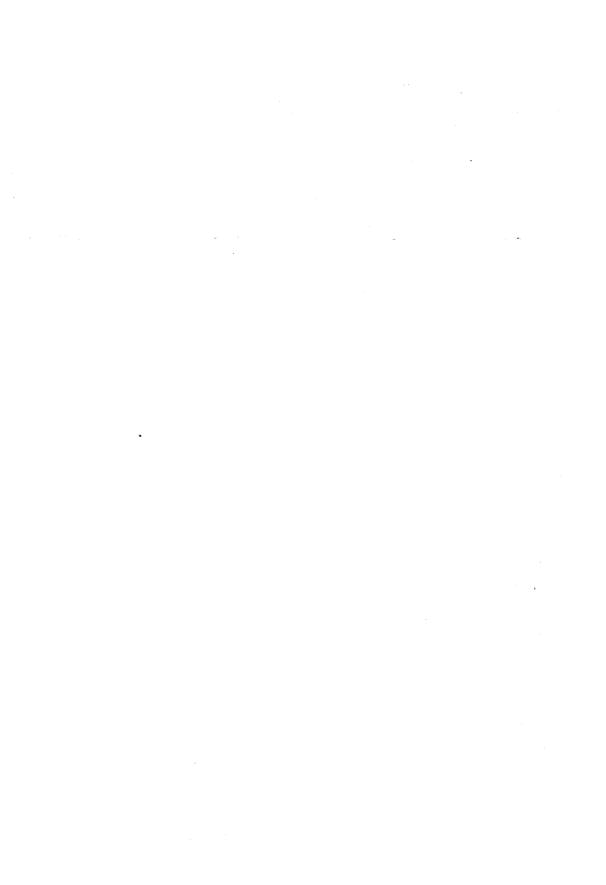

# الباب الخامس

قبسات من الإعجاز البياني للقرآن ج

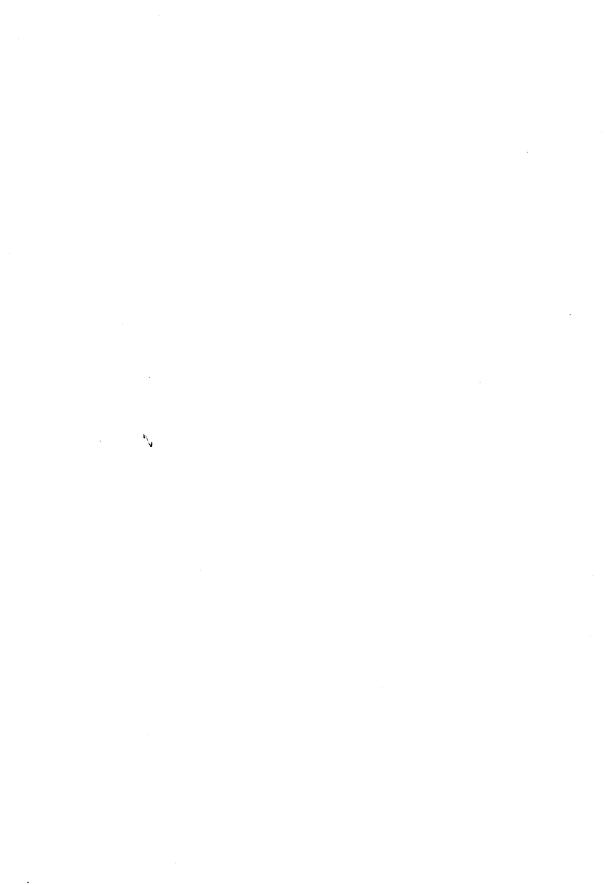

# ُ قبسات من الإعجاز البياني للقرآن

### (الرسالة في ثلاث كلمات)

س ٣٥٤ : آية كريمة من آيات الكتاب العزيز مكونة من ثلاث كلمات، اشتملت على جميع ما في الرسالة، فما هي؟

جـ ٣٥٤ : قوله تعالى : ﴿ فَأَصَّدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾

### (الحرث)

س ٣٥٥ : قال تعالى : ﴿ فَأْتُواْ حَرَّثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾

لماذا قال ﴿ حَرِّثَكُمْ ﴾ ، هذه اللفظة الدقيقة المعبرة عن الجماع؟

جـ ٣٥٥: لأنه لما كان يحتمل معنى (كيف) و (أين) احترس سبحانه بقوله: ﴿ حَرْثَكُمُ ﴾؛ لأنّ الحرث لا يكون إلا حيث تنبتُ البذور، وينبتُ الزرع، وهو المحل المخصوص. [البرهان للزركشي ١٧/١]

### (تقديم ذكر العذاب)

س ٣٥٦: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾

[المائدة: ٤٠]

لِمَ قدم العذاب عن المغفرة في هذه الآية؟

جـ ٣٥٦ : اقتضت الحكمة تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً، لأنّ الآية

وردت في ذكر قطاع الطريق والمحاربين والسُّرَّاق، فكان المناسب تقديم ذكر العذاب. وهو ما ورد في الآية (٣٣) قبلها: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ ﴾ والآية (٣٨): ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكُللا مِّن ٱللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴾.

#### (تكرار [إذا])

س ٣٥٧: في سورة كريمة من سور القرآن الكريم، تكرر اسم الشرط (إذا) اثنتا عشرة مرة في السورة ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي هذه السورة الكريمة؟

**جـ ٣٥٧**: سورة التكوير .

# (أحد عشر قسماً متوالياً في سورة)

س ٣٥٨: أقسم الله تعالى في إحدى سور القرآن الكريم أحد عشر قسماً متوالياً، ولا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق البديع، فما الآيات؟ وما السورة؟

ج ٣٥٨: قوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا \* وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَهَا \* وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا \* وَٱلْتَمْلِ وَمَا وَمَا جَلَهَا \* وَٱلْتَمْلِ وَمَا جَلَهَا \* وَٱلْتَمْلَةِ وَمَا بَنَهَا \* وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا \* وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا \* سَوَّنِهَا \* وَالشَّمْسِ: ١-٧]

#### (جعلناه .. لجعلناه)

س ٣٥٩: قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ \* ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ

أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ \* لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا. . ﴾ [الواقعة: ٨٠-٧٠]

وقال سبحانه: ﴿ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تَحُرُّ ثُونَ \* ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحَنُ اللَّارِعُونَ \* لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطْمًا ﴾ [الواقعة: ٣٣-٦٥]

لماذا قال في الأولى ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ وفي الثانية : ﴿ لَجَعَلْنَكُ ﴾؟

جـ ٣٥٩: في الأولى جعلناه أجاجاً مالحاً بدون لام التوكيد لأن أحداً لن يستطيع الادعاء بإمكانيته إنزال المطر المالح الأجاج من السحب فلا حاجة للتوكيد، بينما في الثانية كان التوكيد لضرورة، فهناك من قد يدعي أنه يستطيع إتلاف الزرع.

[وجوه من الإعجاز القرآني / ٣٥]

#### (والذي هو يطعمني)

س ٣٦٠ : قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُعَيِينِ ﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُعَيِينِ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩] لماذا جاء بكلمة ﴿ هُوَ ﴾ في الثانية ولم يأتِ به في الأولى ؟

جـ ٣٦٠ : جاء بكلمة ﴿ هُوَ ﴾ ليؤكد الفعل الإلهي وصرف دعوة المدّعين أنهم سبب الإطعام، بينما في الأولى لن يدعي أحد خلق الإنسان وإماتته وإحيائه فلم تكن ضرورة للتوكيد.

[وجوه من الإعجاز القرآني / ٣٥]

#### (السمع والبصر)

س ٣٦١ : قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ ﴾ [النحل: ٧٨] وقال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْدِدَةَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦] لماذا يُقَدم دائماً السمع على البصر؟

جـ ٣٦١ : الحقيقة العلمية أن السمع أكثر كمالاً وإرهافاً، كما يُصاحب السمعُ الإنسان حتى في نومه فينام بصره ولا ينام سمعه. وتشريحياً جهاز السمع أعظم دقة من العين. والطفل لا يرى ولكنه يسمع من لحظة الميلاد. وإشارة إلى أنّ السمع لا يتعطل في النوم أو غيره كانت الآية: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾

دلالة على تعطيل كافة الحواس. فتأمل هنا كذلك الإعجاز العلمي إلى جانب الإعجاز البلاغي. [وجوه من الإعجاز القرآني/ ٣٣]

### (اختلاف الفاصلتين)

س ٣٦٣: قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ اللَّهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَىٰ

رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها أَ وَمَا

رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها أَ وَمَا

رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

ما سر اختلاف الفاصلتين في الآيتين؟ (أي اختلاف الخاتمتين) جـ ٣٦٢ : نكتة ذلك أنّ قبل الآية الأولى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ

لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فناسب الختام بفاصلة البعث، لأن قبله وصفهم بإنكاره، وأما الآية الثانية فالختام بما فيها مناسب أنه لا يضيع عملًا صالحاً ولا يزيد على من عمل سيئاً.

[الإتقان للسيوطي ٢/ ١٣١]

#### (اختلاف الفاصلتين)

س ٣٦٣: قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْاءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨] وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَقَال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلُا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦] لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦] ما سبب اختلاف الفاصلتين في الآيتين ؟

جـ ٣٦٣ : نكتة ذلك أن الأولى نزلت في اليهود وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه، والثانية نزلت في المشركين ولا كتاب لهم وضلالهم أشد. [الإتقان للسيوطي ٢/ ١٣١]

# (تقديم المنّ على الفداء)

س ٣٦٤ : قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ لماذا قدّم (المن) على (الفداء)؟

جـ ٣٦٤ : في الآية الكريمة إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله، لا للمغنم المادي والكسب الدنيوي. [آبات الأحكام للصابوني ٢/٩/٢]

# (وتُذلوا)

س ٣٦٥: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى اللهُ اللهُ

ما الحكمة في التعبير بكلمة ﴿ وَتُدُلُوا ﴾؟

جـ ٣٦٥ : كلمة (تُدْلُوا) تبين أن اليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلى، مع كون الحكام الذين تُلقى إليهم الأموال في الأعلى لا في الأسفل، فجاءت لتعبّر عن دناءة المرتشي وسفله ولو كان في الذروة من حيث المنصب وموقع المسؤولية.

[وجوه من الإعجاز القرآني / ٣٢]

#### (فاجلدوا)

س ٣٦٦ : قال تعالى : ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَّةٍ ﴾ [النور: ٢] ليور: ٢] ليم عبر بقوله ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ ولم يقل (فاضربوا)؟

جـ ٣٦٦ : للإشارة إلى أن الغرض من الحد الإيلام بحيث يصل ألمه إلى الجلد، لِعظم الجُرْم ردعاً له وزجراً. [آيات الأحكام للصابوني ٢/١٥]

### (غض البصر)

س ٣٦٧: قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَوْهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ۚ ﴾ [النور: ٣٠]

ما السر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج؟

جـ ٣٦٧: لأن النظر بريد الزنى ورائد الفجور وهو مقدمة للوقوع في المخاطر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه، وهو الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب. [آبات الأحكام للصابوني ٢/١٤٨]

# (أَعْطش)

س ٣٦٨: قال تعالى: ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنَهَا ﴾ [النازعات: ٢٩] لِمَ قال (أغطش) ولم يقل (أظلم)؟

جـ ٣٦٨: (أغطش) مساوية من حيث الدلالة اللغوية لأظلم ولكن أغطش تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة، فالكلمة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعمّ الركود وبدت في أنحائه مظاهر الوحشة، ولا يفيد هذا المعنى (أظلم) إذْ هي تعبر عن السواد الحالك ليس غير.

[مباحث في إعجاز القرآن / ١٤٧]

### (اثاقلتم)

س ٣٦٩ : قال تعالى : ﴿ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ ٣٦٩ اللَّوبة : ٣٨ ] النوبة : ٣٨]

ما الحكمة في التعبير بكلمة ﴿ أَثَّا قَلْتُمْ ﴾؟

ج ٣٦٩ : كلمة ﴿ أَتَّاقَلْتُمْ ﴾ غير تثاقلتم ، ففي حروف الأولى اندماج وتلاصق لتعبر أعظم تعبير عن جبن الجبناء الذين يلتصقون بالأرض خوفاً إذا ما دعوا إلى القتال . [وجوه من الإعجاز القرآني / ٣٢]

### (الزانية والزاني)

س ٣٧٠ : قال تعالى : ﴿ النَّانِيَةُ وَالنَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنَجِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٢] لماذا قدم الزانية على الزاني بينما في السرقة قدم السارق على السارقة؟

ج ٣٧٠ : لما للمرأة من دور إيجابي يفوق دور الرجل، كما أنّ آثار الزنى ستظهر على المرأة لا الرجل. [وجوه من الإعجاز القرآني/ ٣٣]

### (من إملاق، خشية إملاق)

س ٣٧١ : قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْنُكُواْ أَوْلَندَكُم مِّنَ إِمْلَقِّ غَنُ نَرُزُفُكُمْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الم وَإِيّاهُمْ ﴾ وَإِيّاهُمْ ﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١]

لماذا قال في الأولى ﴿ مِّنَ إِمْلَتِي ﴾ وفي الثانية ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ﴾؟

جـ ٣٧١ : لأن الأولى خطاب للفقراء المقلين: أي لا تقتلوهم من فقر بكم فحسُنَ: ﴿ نَحْنُ نَرَّزُقُكُمْ ﴾ \_ ما يزول به إملاقكم. ثم قال ﴿ وَإِيّاهُمْ ﴾ أي نرزقكم جميعاً.

والثانية خطاب للأغنياء: أي خشية فقر يحصل لكم بسببهم، والثانية خطاب للأغنياء: أي خشية فقر يحصل لكم بسببهم، ولذا حَسُنَ: ﴿ نَحُنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُرْ ﴾. [الإتقان للسيوطي ١٤٨/٢]

## (وجنة عرضها السماوات والأرض)

س ٣٧٢: قال تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

لماذا قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿ عَرَّضُهَا ﴾ ولم يقل (طولها)؟

ج ٣٧٦ : لأن العرض أخص ، إذ كل ما له عرض فله طول و لا ينعكس . [الإتقان للسيوطي ٢/ ١٠١]

# (بعض آية ومعان جمّة)

س ٣٧٣: قال السيوطي في (إتقانه) عن بعض آية: جمعت الخير والطلب والاثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد، فما هي الآية؟

ج ٣٧٣ : قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾

#### (الحياة الآمنة)

س ٣٧٤: قالوا في الآية: المعنى كثير واللفظ قليل. وقد فضلت هذه الآية على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم: (القتل أنفى للقتل) بعشرين وجها أو أكثر. فما هي هذه الآية البالغة الذروة في الإيجاز والفصاحة؟

ج ٣٧٤: قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾

### (من مال وبنين)

س ٢٧٥: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ۖ أَوَلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾

# لماذا قدم الله تعالى المال على البنين؟

جـ ٣٧٥: أثبتت الدراسات الاجتماعية والواقع المجرب أنّ المال عند أكثر الناس أعز من الولد، كما يفقد المرءُ أولاده، ولكنه يحرص على ماله الذي يصحبه حتى الممات. وفوق هذا وذاك، يستغني الإنسان عن ولده في أمور معيشته ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن المال فبدونه لا تتحقق له معيشة وحياة.

[وجوه من الإعجاز القرآني / ٣٤]

## (لَمِنْ عزم الأمور)

س ٣٧٦ : قال تعالى : ﴿ وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ ﴾ [لقمان: ١٧]

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]

لم الصبر في الأولى ﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ وفي الثانية ﴿ لَمِنْ عَزْمِ الثَّانية ﴿ لَمِنْ عَزْمِ

جـ ٣٧٦: سر التوكيد باللام في الثانية أنه صبر مضاعف، لأنه صبر على عدوان بشري له فيه غريم وهو مطالب فيه بالصبر والمغفرة معاً، وهو أمرُّ على النفس من الصبر على القضاء الإلهي الذي لاحيلة فيه.

[وجوه من الإعجاز القرآني/ ٣٥]

#### (العدة حق للمطلق)

س ٣٧٧: قال تعالى: ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]

# لماذا أسند العدة للرجال في قوله تعالى ﴿ لَكُمْ ﴾؟

جـ ٣٧٧: إشارة إلى أنها حق للمطلق، فوجوب العدة على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الإنسان، فإنّ الرجل يغار على ولده، ويهمه ألاّ يُسْقى زرعه بماء غيره، ولكنها على المشهور ليستْ حقاً خالصاً للعبد، بل تعلّق بها حق الشارع أيضاً، فإنّ منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع. [آبات الأحكام للصابوني ٢/٨٨٢]

# (ثنى ثم جمع ثم أفرد)

س ٣٧٨: قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبِوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَخِمَلُواْ بُيُودَا وَأَجْمَلُواْ بُيُودَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَخْمَلُواْ بُيُودَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَخْمَلُواْ بُيُودَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٨٧]

# لماذا ثنى في الخطاب ثم جمع ثم أفرد؟

جـ ٣٧٨: ثنى في الأول ﴿ تَبَوَءَا ﴾ لأنه خوطب أولاً موسى وهارون لأنهما المتبوعان، ثم سيق الخطاب عاماً ﴿ وَٱجْعَلُواْ ﴾ و ﴿ وَٱقِيمُوا ﴾ لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأنه واجب عليهم، ثم خص موسى بالبشارة ﴿ وَبَشِرٍ ﴾ تعظيماً له.

[البرهان للزركشي ٢٤٢/٢]

### (من فوقهم)

س ٣٧٩ : قال تعالى : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٢٦] لماذا قال ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ والسقف لا يكون إلا من فوق؟ جـ ٣٧٩: لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أنّ السقف قد يكون من تحت بالنسبة، فإنّ كثيراً من السقف يكون أرضاً لقوم وسقفاً لآخرين، فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وهما قوله ﴿عَلَيْهِمُ ﴾، ولفظة (خرّ) لأنها لا تستعمل إلا فيما هبط أو سقط من العلو إلى أسفل وهذا من بلاغة القرآن ودقته. [البرهان للزركشي ٣/٧٦]

#### (تواب حكيم)

س ٣٨٠: قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَاكِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ \* وَلَوْكَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ٩، ١٠] لما كانت الفاصلة في الآية ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ؟

جـ ٣٨٠: إِنَّ الذي يظهر في أول النظر أنَّ الفاصلة (تواب رحيم)، لأنَّ الرحمة مناسبة للتوبة، وخصوصاً من هذا الذنب العظيم، ولكن هاهنا معنى دقيق من أجله قال ﴿ حَكِيمٌ ﴾، وهو أن ينبّه على فائدة مشروعية اللّعان، وهي الستر عن هذه الفاحشة، وذلك من عظيم الحِكَم، فلهذا كان ﴿ حَكِيمٌ ﴾ بليغاً في هذا المقام دون (رحيم). [البرهان للزركشي ١/١٩]

# (عشرون ضرباً من البديع في آية)

س ٣٨١ : قال ابن أبي الأصبع : ولم أر في الكلام مثل قوله تعالى ( . . . ) وذكر الآية ، فإن فيها عشرين ضرباً من البديع ، وهي سبع عشرة لفظة ، كل لفظة سهلة مخارج الحروف عليها رونق

الفصاحة مع الخلو من البشاعة وعقادة التركيب. فما هي هذه الآية الغنية بضروب البديع؟

ج ٣٨١ : قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَاعِي وَغِيضَ الْمَآهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ المَآهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤]

# (آية تكررت ثماني مرات في سورة)

س ٣٨٢: التكرار من محاسن الفصاحة في القرآن الكريم، وفي إحدى سور القرآن الكريم تكررت هذه الآية ثماني مرات: ﴿ إِنَّ فِي نَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ أَوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ \*، كل مرة عقب كل صورة. فما هي هذه السورة؟

جـ ٣٨٢ : سورة الشعراء .

# (أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين)

س ٣٨٣: قال تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٥] لماذا قال ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ؟

جـ ٣٨٣: فإنه لو اقتصر على ﴿ أَذِلَةٍ ﴾ لتوهم أنه لضعفهم فدفع هذا الوهم بقوله ﴿ أَعِزَّةٍ ﴾ . وسبحان من هذا كلامه .

[الإتقان للسيوطي ٢/ ٩٦]

## (أشداء على الكفار رحماء بينهم)

س ٣٨٤: قال تعالى في وصف أصحاب محمد ﷺ: ﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ

[الفتح: ٢٩]

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

لماذا قال ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ۗ ﴾ عقب ﴿ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾؟

جـ ٣٨٤ : إذ لو اقتصر على ﴿ أَشِدَاء ﴾ لتوهم أنه لغلظهم، فدفع هذا الوهم بقوله ﴿ رُحَمَاء كَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّا اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ

# (ذلكم قولكم بأفواهكم)

س ٣٨٥: قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ اَكُمْ أَبْنَآ اَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَوْهِكُمُّ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤]

قال الزمخشري: من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالفم، فلماذا ذكر قوله: ﴿ بِأَفَواهِ كُمُّ ﴾؟

جـ ٣٨٥: الجواب: أنّ فيه إشارة إلى أنّ هذا القول ليس له من الحقيقة والواقع نصيب، إنما هو مجرد ادعاء باللسان، وقول مزعوم باطل نطقت به شفاههم دون أن يكون له نصيب من الصحة والله أعلم. [آيات الأحكام للصابوني ٢/ ٢٦٠]

### (ثم طلقتموهن)

س ٣٨٦: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ﴾ طَلَقَتُمُوهُنَّ﴾

لماذا كان التعبير بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ دون الفاء أو الواو؟

جـ ٣٨٦ : لأن ﴿ ثُمَّ ﴾ تفيد الترتيب مع التراخي، للإشارة إلى أنَّ الطلاق

ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل، ولضرورة ملحة لأن الطلاق من الأمور التي يبغضها الله حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية ولهذا قال بعض الفقهاء: إنّ الآية ترشد إلى أنّ الأصل في الطلاق الحظر، وأنه لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية، ولم تفلح وسائل الاصلاح بين الزوجين.

### (فلايقربوا)

س ٣٨٧: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَّ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَّدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً ﴾، لماذا كان النهي عن قربان المسجد الحرام مع أن المراد نهيهم عن دخول المسجد الحرام؟

جـ ٣٨٧: النهي عن قربان المسجد الحرام جاء بطريق المبالغة لأن الغرض نهيهم عن دخول المسجد الحرام، فإذا نُهوا عن قربانه كان النهي عن دخوله من باب أولى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُقَرَبُوا مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ ﴾ وقوله ﴿ وَلَا نُقَرَبُوا ٱلزِّنَى ﴾ فيكون النهي عن أكل مال اليتيم، وارتكاب الزنى محرماً من باب أولى.

# (تكرار [أم])

س ٣٨٨: (أم) حرف عطف تكرر في سورة كريمة من سور القرآن الكريم سِتَّ عشرة مرة بين آيات السورة، ولم تكن غرابة ولا تنافر

ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي هذه السورة الكريمة؟

جـ ٣٨٨: سورة الطور.

#### (ويل يومئذ للمكذبين)

س ٣٨٩: في إحدى سور القرآن الكريم تكررت الآية: ﴿ وَبُلُّ يَوْمَيِذِ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني،
وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي السورة، وكم مرة
تكررت الآية.

ج ٣٨٩: سورة المرسلات، تكررت الآية عشر مرات في السورة.

#### (والسارق والسارقة)

س ٣٩٠ : قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ لسَّارِقَةُ ﴾ لسَارة : ٣٨ المائدة : ٣٨ لماذا قدَّم السارق على السارقة ؟

ج- ٣٩٠ : لأنّ السرقة في الذكور أكثر ، والغالب وقوعها من الرجل لأنّه أجرأ عليها وأجلد وأخطر ، فقدم عليها لذلك .

[آيات الأحكام للصابوني ٢/ ١٤]

### (جباههم وجنوبهم وظهورهم)

# لماذا قدّم الجباه ثم الجُنُوب ثم الظهور؟

جـ ٣٩١ : لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أولاً عن السائل، ثم يعرض بجانبه، ثم يتولى بظهره، فعوقب بكيها في نار جهنم.

[مختصر تفسير الطبري]

### (ذو رحمة واسعة)

س ٣٩٢ : قال تعالى : ﴿ فَإِن كَ نَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحِّمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٧]

لماذا قال ﴿ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ مع أنّ ظاهر الخطاب (ذو عقوبة شديدة)؟

جـ ٣٩٣ : إنما قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد، ومعناه: لا تغتروا بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، فإنّه مع ذلك لا يَرُدُّ عذابه عنكم.

[البرهان للزركشي ١/ ١٩]

# (لعلّهم يرشدون)

س ٣٩٣ : قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ اللهُ وَلَيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ الدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

لماذا ختم الآية بقوله ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة؟

جـ ٣٩٣ : قيل : فيه تعريض بليلة القدر، أي لعلهم يُرْشدون إلى معرفتها، وإنّما يحتاجون للإرشاد إلى ما لا يعلمون، فإنّ هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم رمضان وتعليمهم الدعاء فيه، وأنّ أرْجي أوقات الإجابة فيه ليلة القدر.

[البرهان للزركشي ١/ ٩٣]

### (أفلا تعقلون)

س ٣٩٤ : قال تعالى : ﴿ أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾

[البقرة: ٧٦]

لماذا ختم الآية بقوله ﴿ أَفَلَا نُعُقِلُونَ ﴾؟

جـ ٣٩٤ : لأنّ من دلّ عدوّه على عورة نفسه، وأعطاه سلاحه ليقتله به، فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل، فلهذا ختمها بقوله ﴿ أَفَلَا نُعْقِلُونَ ﴾ . [البرهان للزركشي ١/٣٨]

#### (وهم لا يشعرون)

س ٣٩٥: قال تعالى على لسان النملة: ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُوَ وَهُوَ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُوَ النمل: ١٨] لَا يَشْعُرُونَ ﴾

لماذا قال ﴿ لَا يَشْغُرُونَ ﴾ عقب تحذير النملة؟

ج ٣٩٥ : هذا احتراس لئلا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان عليه السلام . [الإتقان للسيوطي ٢/ ٩٦]

## (أحد عشر جنساً من الكلام في آية)

س ٣٩٦: آية كريمة من أربع كلمات، جمعت أحد عشر جنساً من الكلام: النداء، والكناية، والتنبيه، والتسمية، والأمر، والقصص، والتحذير، والتخصيص، والتعميم، والإشارة، والعذر، فأدّتْ خمسة حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق نبيها، ورعيته. فما هي هذه الآية الكريمة المعجزة؟

ج ٣٩٦ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ١٨] [الإتقان للسيوطي ٢/ ٧١]

## (أصول الكلام في آية)

س ٣٩٧: آية كريمة من آيات الكتاب العزيز، جمع الله فيها أصول الكلام: النداء، والعموم، والخصوص، والأمر، والإباحة، والنهي، والخبر، فما هي الآية الكريمة؟

ج ٣٩٧ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] [الإتقان للسيوطي ٢/ ٧٧]

## (أعظم آية في القرآن فصاحة)

س ٣٩٨: قال ابن العربي: هي من أعظم آي القرآن فصاحة، إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. فما هي؟

ج ٣٩٨: قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَفِيُّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن [القصص: ٧]

## ٱلْمُرْسَلِينَ﴾

### (لو غفر ورحم لما قطع)

س ٣٩٩ : قال الأصمعي : كنت أقرأ : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ اللَّهِ مَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُور رحيم ﴾ وبجانبي أعرابي فقال : كلام من هذا ؟ فقلت : كلام الله . قال : أعد ، فأعدت ، فقال : ليس هذا كلام الله ، فانتبهت ، فقرأت : ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ، فقال : أصبت ، هذا كلام الله ، فقلت : أتقرأ القرآن ؟ قال : لا ، فقلت : من أين علمت ؟

جـ ٣٩٩ : قال الأعرابي: يا هذا عزّ فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. وبهذا كشف الأعرابي وجه الإعجاز في الآية.

[آيات الأحكام للصابوني ١/ ٥٤٥]

### (الأمن والأمَنَّة)

س ٤٠٠ : قال تعالى : ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴿ وَالْنَفَالَ: ١١] وقال سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ وقال سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾

فما هو الفرق بين الأمَّنَة والأَمن في الآيتين؟

جـ ٤٠٠ : ورد في كتاب (الكليات لأبي البقاء) هذا الفرق: (الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف) ونلاحظ في الآية الأولى أن النعاس الأمنة لم يُلغ سبب الخوف

وهو وجود الكفار المحاربين ونشوب الحرب واحتدام القتال.

ونلاحظ في الآية الثانية أنّ الله امتنّ على قريش بأن هيأ لهم الأمن، فعاشوا في ظلال حرم الله الآمن، عاشوا آمنين في واحة الأمن والأمان عند الكعبة، والناس حولهم يتعذبون ويتخطفون في صحراء الحرب والنهب والخوف والقلق. [في ظلال الإيمان للدكتور صلاح الخالدي]

/ \*\*\* 4 \* \*

#### (إِن شاء الله)

س ٤٠١ : قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَيْهُ فَسَلِهِ عَ إِن شَكَآءً ﴾

لماذا علق الإغناء بالمشيئة في الآية السابقة؟

جـ ٤٠١ : تعليق الإغناء بالمشيئة في قوله جل وعلا: ﴿ فَسَوَّفَ يُغَنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ إِن شَاءً ﴾ لتعليم رعاية الأدب مع الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءً اللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ وللإشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على أنّ المطلوب سيحصل حتماً، بل لابد من التضرع إلى الله تعالى في طلب الخير، وفي دفع الآفات. [آبات الأحكام للصابوني ١/ ٥٨٠]

## (وما أنزلنا على عبدنا)

س ٤٠٢ : قال تعالى : ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ الأنفال: ٤١]

لِمَ قال ﴿ عَبْدِنَا ﴾ ولم يقل (محمداً)؟

جـ ٤٠٢ : قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَرُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ المراد به محمد ﷺ وإنما لم يذكره باسمه تعظيماً له وتكريماً ، لأنّ أعظم وأشرف أوصاف الرسول ﷺ وصفه بالعبودية ، وهذا هو السر في ذكره في سورة الإسراء بهذا الوصف الجليل : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، وإضافة العبد إليه تعالى تشعر بكمال العناية والتكريم .

### (الإصلاح بين الزوجين)

س ٤٠٣ : قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ أَ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَحًا يُوفِق اللّهُ بَيْنَهُمَا آ ﴾ [النساء: ٣٥] لماذا قال ﴿ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِه ـ ﴾ و ﴿ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها آ ﴾ ؟

جـ ٤٠٣ : قال الزمخشري: (وإنما كان الحكمان من أهلهما، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، وإليهم تسكن نفوس الزوجين، ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته، وما يزويانه عن الأجانب، ولا يحبان أن يطلعوا عليه).

## (الإناث والذكور)

س ٤٠٤ : قال تعالى : ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ لماذا قدم سبحانه الإناث على الذكور في الآية؟ [الشورى: ٤٩] جـ ٤٠٤ : يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه (أحكام المولود): بدأ

سبحانه بذكر الإناث جبراً لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن، وقيل: وهو أحسن وإنما قد قدمهُن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباً وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان.

وعندي وجه آخر \_ والكلام لابن القيم \_ وهو أنه سبحانه قدّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن، أي: هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر، وتأمل كيف نكّر الله الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف فإنّ التعريف تنويه.

[أحكام المولود لابن القيم]

### (التناسب في المعني)

س ٤٠٥ : قال تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ \* وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُواْ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ \* وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُواْ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ \* وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُواْ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ \* وَلَا تَضْمَحَىٰ ﴾

## كيف قابل الجوع بالعري، والظمأ بالضحى؟

جـ ٤٠٥ : يقول ابن القيم في فوائده: الداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلى الفصاحة والجلالة، لأن الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر، فهما متناسبان في المعنى، وكذلك الظمأ مع الضحى، لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن، والضحى موجب لحرارة الظاهر فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً.

### (أفلا تبصرون)

س ٤٠٦ : قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُمُوكَ فِيدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُوكَ فِيدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُوكَ فِيدًا إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَيْرُ اللّهِ عَالَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

لماذا قال: ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ولم يقل (أفلا تسمعون)؟

جـ ٤٠٦ : لأنه لما أضاف جعل النهار سرمداً إليه صار النهار كأنه سرمد، وهو ظرف مضيء تنوّر فيه الأبصار، وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة، فصار الليل كأنه معدوم، إذ نُسِبَ وجوده إلى غير موجد، والنهار كأنه موجود سواه، إذ جعل وجوده سرمداً منسوباً إليه، فاقتضت البلاغة أن يقول: ﴿ أَفَلاَ تُبُصِرُونَ ﴾، إذ الظرف مضيء صالح للإبصار، وهذا من دقيق المناسبة المعنوية. [البرهان للزركشي ١٨٢/١]

### (أفلا تسمعون)

س ٤٠٧ : قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَا أَهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ القصص: ٧١]

لماذا قال ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ولم يقل: (أفلا تبصرون)؟

جـ ٤٠٧ : اقتضت البلاغة أن يقول : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع، ولا يصلح للإبصار.

## (عن صلاتهم ساهون)

س ٤٠٨ : قال تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤،٥]

لماذا قال: ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ ﴾ ولم يقل (في صلاتهم)؟

جـ ٤٠٨ : قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال: ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ولم يقل: (في صلاتهم) لأنه لو قال (في صلاتهم) لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يسهو في صلاته، ولكنه أراد بهم المنافقين، لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا هو السر في التعبير بـ ﴿ عَن ﴾ .

## (أعرابي سجد لفصاحة كلام الله تعالى)

س ٤٠٩ : جاء في الإِتقان للسيوطي أنّ أعرابياً لما سمع هذه الآية (...) وذكرها، سجد وقال: سجدتُ لفصاحة هذا الكلام. فما هي الآية الكريمة التي هزّت الأعرابي، فسجد لفصاحتها؟

ج ٤٠٩ : قوله تعالى : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] [الإتقان للسيوطي]

## (تكرار [أو])

س ٤١٠ : في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم تكرر حرف العطف (أو) إحدى عشرة مرة في كل من الآيتين الكريمتين، ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن

البياني، فما هي السورة، وما الآيتان اللتان ورد فيهما التكرار؟

جـ ٤١٠ : سورة النور، والآيتان هما: الآية رقم (٣١)، والآية رقم (٦١) : (٦١) إذ تكرر حرف العطف (أو) في كلٍ من الآيتين إحدى عشرة مرة.

#### (لولا)

س ٤١١ : في إحدى سور القرآن الكريم تكررت كلمة (لولا) سبع مرات في سبع آيات، ولم تكن غرابة، ولا تنافر، ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي السورة، وما هي الآيات؟

ج- ۱۱۱ : سورة النور، والآيات هي: (۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۲، ۲۱).

#### (جميع عيوب الخمر)

س ٤١٢ : في آية موجزة بليغة وصف الله تعالى خمر أهل الجنة وصفاً جمع فيه جميع عيوب الخمر في الدنيا من الصداع وذهاب العقل ونفاد المال وأنّ أهل الجنة لا يصيبهم ذلك أبداً، فما هي هذه الآية الكريمة؟

**جـ ٤١٢** : قوله تعالى : ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة : ١٩]

#### (حصونهم ثم بيوتهم)

س ٤١٣ : قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۚ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم

مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُولٌ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ مِن حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُولٌ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ الْمُعْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ \* يَعْرَبُونَ بَيُوتُهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ \* يَعْرَبُونَ بَيُوتُهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ \* [الحشر: ٢]

لماذا عدل القرآن عن كلمة (حصون) إلى كلمة (بيوت) وما الذي تغير في هذه الحصون حتى صارت بيوتاً؟

جـ ٤١٣ : إنها هي لم يتغير شيء في حجارتها ولا بنيانها، ولكن التي تغيرت هي إرادة وعزيمة وثبات الذين بداخلها، إنّ نظرة اليهود لحصونهم هي التي تغيرت، نتيجة الرعب الذي ملأ قلوبهم، لقد سيطر الجبن عليهم وتمكن من قلوبهم فما عادوا يعتمدون على حصونهم ولا يركنون إليها، إنها الآن نتيجة للجبن والرعب ليست إلا بيوتاً عادية.

[من كتاب (الشخصية اليهودية) للدكتور صلاح الخالدي]

#### (کلما)

س ٤١٤ : قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنَرُلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنَ بِيَلِّنَا َ وَمَا يَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا الْفَاسِقُونَ \* أَوَكُلُما عَنهُ دُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا لَكُرُهُمْ مَعُهُمْ نَبُدُ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ مَعَهُمْ نَبَدُ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٩٩-١٠١]

والسؤال: ما سر اختيار كلمة (كلما) في سياق الآيات؟

جـ ٤١٤ : كلمة (كلما) تدل على أنّ نقض العهد عملية متكررة عند

اليهود، فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه، مهما كان الطرف الآخر الذي عقدوا معه، لأن (كلما) حرف يفيد التكرار والاستمرار، ويدل على تحقيق وتوفر وجود جوابها عند وجود شرطها - كلما حرف شرط، وفعلها في الآية ﴿ عَنهَدُواْ عَهدًا ﴾ فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود الفعل.

والعجيب في الآية: أنها تدلنا على خبث ومكر اليهود في نقض العهود، فعندما يعقدون عهداً لا يقومون جميعاً بنقضه وإنما ينقضه فريق منهم، والآخرون قد يتبرؤون من هذا الفريق الناقض وقد يعلنون معارضتهم لفعله، مع أنهم هم الذين رتبوا الأدوار، وأَوْحَوْا للناقض بذلك. إنه مكر يهودي حاقد واضح في تاريخ اليهود. [من كتاب (الشخصية اليهودية) للدكتور صلاح الخالدي]

#### (فاجتنبوه)

س ٤١٥ : قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ لماذا عبّر بقوله ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ ولم يقل تعبيراً غيره؟

جـ ٤١٥ : التعبير بقوله تعالى : ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ أبلغ في النهي والتحريم من لفظ (حُرِّم) لأن معناه البعد بالكلية فهو مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ ﴾ ، فقوله ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ معناه كونوا في جانب آخر منه ، وكلما كانت الحرمة شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كما قال تعالى : ﴿ فَ اَجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَلِنِ ﴾ ومعلوم

أنه ليس هناك ذنب أعظم من الإشراك بالله.

[آيات الأحكام للصابوني ١/ ٥٦١]

## (بما فضّل الله بعضهم على بعض)

س ٤١٦ : قال تعالى : ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ مَ اللَّهُ عَلَى عَلَى بَعْضِ ﴾ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٤]

لماذا ورد النظم الكريم ﴿ يِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ولم يرد (بما فضلهم عليهن)؟

جـ ٤١٦ : ورد التعبير بهذه الصيغة لحكمة جليلة ، وهي إفادة أنّ المرأة من الرجل ، والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان ، فالرجل بمنزلة الرأس ، والمرأة بمنزلة البدن ، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو لأن كل واحد يؤدي وظيفته في الحياة ، فالأذن لا تغني عن العين ، واليد لا تغني عن القدم ، فالكل يؤدي دوره بانتظام ، ولا غنى لواحد عن الآخر . ثم للتعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أنّ هذا التفضيل إنما هو للجنس ، لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء ، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم ، والدين ، والعمل ، وكما يقول الشاعر :

ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وبهذين المعنيين اللذين ذكرناهما ظهر أن الآية في نهاية الايجاز والإعجاز. [آبات الأحكام للصابوني ١/٧٦٤]

## (فتحت أبوابها .. وفتحت أبوابها)

س ٤١٧ : قال تعالى : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَى إِذَا كَالَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال سبحانه: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اللهِ الْجَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]

لماذا قال في الأولى: ﴿ فُتِحَتَّ ﴾ وفي الثانية: ﴿ وَفُتِحَتُ ﴾؟

جـ ٤١٧ : قال المفسرون: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فُتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حتى إذا جاءُوها وأبوابها مفتحة. وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم.

## (ثيبات وأبكاراً)

س ٤١٨ : قال تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبَّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزُولَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مَنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُّقِمِنكِ قَنْنِكِ قَنْنِكِ تَيْبِكِ عَلِيدَاتِ سَيْحِكِ ثَيِبَكِ وَأَبْكَارًا ﴾ مُسْلِمكِ مُسْلِمكِ مُوفِينكِ قَنْنِكِ تَيْبَكِ عَلِيدَاتِ سَيْحِكِ ثَيِبَكِ وَأَبْكَارًا ﴾ التحريم: ٥]

لماذا لم ترد (الواو) بين الصفات الست الأولى، ووردت فقط بين ثيبات وأبكاراً؟

جـ ٤١٨ : لأنهما صفتان متنافيتان، فالواو هنا للعطف وتفيد أيضاً التنويع وإفادة المغايرة. [تفسير أبي السعود]

#### (غافر الذنب وقابل التوب)

س ٤١٩ : قال تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٣] لماذا جاءت الواو بين الوصفين الأولين ولم تأتِ بعدهما؟

جـ ٤١٩ : توسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

[تفسير أبي السعود ٧/ ٢٦٥]

#### (أصحاب الأيكة، مدين)

س ٤٢٠ : قال تعالى : ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْنَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ ﴾
وقال سبحانه : ﴿ ۞ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ ﴾
الماذ الماذ الماذ عمالاً : ﴿ ۞ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ ﴾

لماذا لم يذكر الأخوة بعد الآية الأولى وذكرها في الثانية؟

ج- ٤٢٠ : يقول الإمام المفسر ابن كثير: لأنه وصفهم بعبارة الأيكة، فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا. ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم.

وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . [قصص الأنبياء لابن كثير]

#### (يخلق مايشاء .. يفعل مايشاء)

س ٤٢١ : قال تعالى في خلق عيسى ابن مريم : ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ اللهِ وَلَا اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ وقال سبحانه في قصة زكريا : ﴿ يَفْعَ لُ مَا يَشَآءُ ﴾ .

والسؤال لماذا قال تعالى في شأن عيسى: ﴿ يَخَلُقُ ﴾ وفي شأن زكريا: ﴿ يَفَعَلُ ﴾ وهو الشيخ الكبير وامرأته عاقر؟

جـ ٤٢١ : لأن أمر عيسى عليه السلام أعجب وأغرب، حيث يأتي الولد من غير زوج فناسبه ذكر الخلق، وفي شأن زكريا حيث هو أب كبير والأم عقيم فناسبه ذكر الفعل، والقدرة وهذا من أسرار القرآن.

[مختصر تفسير الطبري ١٠٥/١]

### (من ترك الحج وهو قادر)

س ٤٢٢ : قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]

والسؤال: لماذا قال تعالى ﴿ وَمَن كَفّرَ ﴾ بدل (ومن لم يحج)؟

جـ ٤٢٢ : قال تعالى : ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ بدل (ومن لم يحج) للتنبيه على أن من ترك الحج وهو قادر مستطيع له، فقد سلك طريق الكافرين . [مختصر تفسير الطبري]

#### (قدّم الجبال على الطير)

س ٤٢٣ : قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ لماذا قدّم الجبال على الطير؟ [الأنبياء: ٧٩]

جـ ٤٢٣ : قال الزمخشري: قدم الجبال على الطير؛ لأنّ تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدلّ على القدرة، وأدخل في الإعجاز، والطير حيوان ناطق. قال النحاس: وليس مراد الزمخشري: (ناطق) ما يراد به في حد الإنسان. [البرهان للزركشي ٣/٣٧٣]

## (لعبٌ ولهوٌ)

س ٤٢٤ : قال تعالى : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ ﴾ [الأنعام: ٣٦] وقال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ ﴾ [محمد: ٣٦] والسؤال : لماذا قدّم اللعب على اللهو في الآيات؟

جـ ٤٣٤ : لأن اللعب زمان الصبا، واللهو زمان الشباب، وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو. [البرهان للزركشي ١٢١/١]

#### (على ظهورهم)

س ٤٢٥ : قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يَعَمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١]

لماذا جعل الفاصلة (الخاتمة) . . ﴿ يَزِرُونَ ﴾ ؟ ولماذا قال : ﴿ عَلَى رؤُوسهم)؟

جـ ٤٢٥ : جعل الفاصلة ﴿ يَزِرُونَ ﴾ لجناس ﴿ أَوَزَارَهُمْ ﴾ ، وقال : ﴿ عَلَىٰ ظُهُورِهِمٍ ﴾ وقال : ﴿ عَلَىٰ ظُهُورِهِمٍ ﴾ ولم يقل : (على رؤُوسهم ) لأَنَّ الظهر أقوى للحمل ؛ فأشار إلى ثقل الأوزار . [البرهان للزركشي ١/ ٤٤]

## (آية أفردت بالتأليف لبلاغتها)

س ٤٢٦ : قيل عن الآية : أمرَ فيها ونهَىٰ وأخبر ونادى ونعتَ وسمّىٰ وأهلك وأبقىٰ وأسعد وأشقى وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفّت الأقلام، وقد أُفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. وفي العجائب للكرماني : أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحُسْن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. فما هذه الآية الكريمة؟

جـ ٤٢٦ : قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيِنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَآهُ وَقُطِي ٱلْأَمْرُ وَالسَّتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ المَآءُ وَقُطِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّيلِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤][الإتقان للسيوطي ٢/ ٧١]

## (جميع ما أخرجه من الأرض في آية)

س ٤٢٧ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم مكونة من أربع كلمات دلّت على جميع ما أخرجه سبحانه وتعالى من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام، من العشب، والشجر، والحب، والثمر، والعصف، والحطب، واللباس، والنار، والملح، لأن النار من العيدان، والملح من الماء، فما هي الآية؟

٤٢٧ : قوله تعالى : ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴾

#### (قدرة الله)

س ٤٢٨: آية كريمة من آيات القرآن الكريم دلّت على قدرة الله ولطفه ووحدانيته، لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة، لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم والروائح، ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد، ولكنه صنع اللطيف الخبير. فما هي هذه الآية الكريمة؟

جـ ٤٢٨ : قوله تعالى : ﴿ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأُكُلِّ﴾ [الرعد: ٤]

### (يتربصن بأنفسهن)

س ٤٢٩ : قال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُوَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وقال سبحانه : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

قيد الله التربص في هذه الآية بذكر الأنفس بقوله: ﴿ يَمَرَبُّصُ نَ اللهِ التربص في هذه الآية الأولى ﴿ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشُهُرٍ ﴾ فما هي الحكمة؟

جـ ٤٢٩ : إِنَّ في ذكر الأنفس تهييجاً لهن على التربص وزيادة بعث لهن على قمع نفوسهن عن هواها وحملها على الانتظار، لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد الله تعالى أن يقمعن أنفسهن، ويغالبن الهوى بامتثال أمر الله لهن بالتربص، والمخاطب في الآية الأولى الرجال فلم يوجد ذلك الداعي إلى

التقييد، فتدبر ذلك السر الدقيق. [آيات الأحكام للصابوني ١/ ٣٢٥]

#### (المولودله)

س ٤٣٠ : قال تعالى : ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلِيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والسؤال: لِمَ قيل: ﴿ المَوْلُودِ لَهُ ﴾ دون الوالد؟

جـ ٤٣٠ : قال الزمخشري (في كشافه): فإن قلت لِمَ قيل ﴿ ٱلمَوْلُودِ لَهُ ﴾ دون الوالد؟ قلتُ: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد للّاباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات.

[آیات الأحکام للصابونی ١/ ٢٥١]

#### (بولدها .. بولده)

س ٤٣١ : قال تعالى : ﴿ لَا تُضَاّلَ وَالِدَهُ الْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } فَالَ تَعالى : ﴿ لَا تُضَاّلَ وَالِدَهُ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لِمَ أَضَافَ الولد في الآية إلى كلٍ من الأبوين ﴿ بِوَلَدِهَا ﴾ ، و ﴿ بِوَلَدِهَا ﴾ ، و ﴿ بِوَلَدِهَا ﴾ ،

جـ ٤٣١ : أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين ﴿ وَلِدَةً الْ بِولَدِهَا ﴾ و ﴿ مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق، فالولد ليس أجنبياً عن الوالدين، هذه أمه وذاك أبوه، فمن حقهما أن يشفقا عليه، ولا تكون العداوة بينهما سبباً للإضرار بالولد.

## (الخَبر والخُبر)

س ٤٣٦ : قال تعالى ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانسَتُ نَارَا سَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ [النمل: ٧]

وقال سبحانه: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ يَحُطُ بِهِ عَنَبًا ﴾ [الكهف: ٦٨] والسؤال: ما الفرق بين الخَبَر (بالفتح) والخُبْر (بالضم)؟

جـ ٤٣٢ : • الخَبر : (هو العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر).

يعني أنه إذا كان يتعلق العلم بالأخبار الظاهرة، والأشياء الظاهرة، والأمور الظاهرة، فهو الخَبَر.

• أما الخُبْر: (فهو المعرفة ببواطن الأمر).

يعني إذا كان يتعلق العلم بالأمور الباطنة، وخفايا الأشياء وأسرارها ولطائفها وألغازها، فهو الخُبْر.

[من كتاب (مع قصص السابقين في القرآن «٢») للدكتور صلاح الخالدي]

#### (اسطاعوا واستطاعوا)

س ٤٣٣ : قال تعالى : ﴿ فَمَا السَّطَكَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّتَطَكْ عُواْ لَهُمْ نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]

ما هي الحكمة من حذف التاء من الفعل في الجملة الأولى مع أنها أُثبتت في الفعل نفسه في الجملة الثانية؟

جـ ٤٣٣ : • إن حذف التاء في الجملة الأولى للتخفيف، ولذلك يمكن أن نسميها (تاء الخفّة) ووجه الخفة أنّ الجملة أخبرت عن

عجزهم عن تسلق السّد، وهذا التسلق يحتاج إلى سرعة المتسلق ومهارته ورشاقته أولاً، ولذلك غالباً ما يعجز البدين عن التسلق، لأنه يحتاج إلى خفة، ليتسلق بسرعة، ولذلك حذفت التاء من الفعل تسهيلًا وتخفيفاً.

• أما الفعل الثاني: ﴿ وَمَا استَطَعُواْ لَهُ نَقَبًا ﴾ فإنّ التاء بقيت فيه ، لأنّ هذا هو الأنسب للسياق ، والمتفق مع الجو العام ، وذلك أنّ نقب السّد وهدمه يحتاج إلى جهد ومشقة وثقل ووقت ، يحتاج إلى أدوات للحفر والنقض ، بقيت التاء للثقل ، لتساعد في رسم جو الثقل والجهد في نقض السد .
[من كتاب (مع قصص السابقين في القرآن «٢») للدكتور صلاح الخالدي]

#### (واو الثمانية)

س ٤٣٤ : قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّ أَعَلَمُ بِعِدَ تِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [الكهف: ٢٢] في هذه الآية وردت (الواو) في قوله ﴿ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ ولم ترد في الموضعين قبلها ، فلماذا؟

جـ ٤٣٤ : يقول المفسرون: وهذه الواو التي آذنت بأنّ الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم هم على الصواب والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ وأتبع الثالث قوله ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وقال ابن عباس: (حين وقعت الواو انقطعت

العدة) أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها. وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات.

وقال ابن جرير عن ابن عباس: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ قال: (أنا من القليل كانوا سبعة) من هذه النصوص نستدل على أنّ الواو جاءَت لبيان القول الحق وللتفريق بينه وبين الباطل الذي هو (رجم بالغيب). [تفسير الكِشاف وتفسير أبي السعود]

#### (واستوى)

س ٤٣٥: قال الله تعالى في سورة القصص عن سيدنا موسى عليه السلام: 
﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسّتَوَىٰ ءَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾. وقال في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ يوسف عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ بدون كلمة ﴿ وَاسْتَوَىٰ ﴾ فلماذا ذكرها عند ذكر موسى؟ ولم يذكرها عند ذكر يوسف؟

جـ ٤٣٥ : السبب كما جاء في كتب التفاسير أنه سبحانه لم يذكر كلمة ﴿ وَٱسْتَوَىٰ ٤٤ عند ذكر يوسف عليه السلام لأنه أوحي إليه في صباه بخلاف سيدنا موسى عليه السلام، فكان إثباتها في الآية الأولى وحذفها من الآية الثانية الخاصة بسيدنا يوسف لسبب وهذا في غاية الدقة . [مجلة الجندي المسلم ٣٨/ ٨٥]

## (الأسلوب الحكيم في الدعوة)

س ٤٣٦ : قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون : ﴿ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ

# رَقِكَ ٱللَّهُ ﴾، والسؤال: لِمَ نكَّرَ ﴿ رَجُلًا ﴾؟

جـ ٤٣٦ : ليوهمهم أنه لا يعرفه، فقد استدرجهم الرجل المؤمن بطريق النصح والملاطفة، فلم يقل لهم أتقتلون نبيّ الله؟ أو أتقتلون رجلًا مؤمناً؟

[مختصر تفسير الطبري]

#### (تقديم الكذب لحكمة)

س ٤٣٧ : قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون : ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَالَّهُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَمُ اللَّهِ يَعِدُكُمُ أَلَّذِى يَعِدُكُمُ ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ ﴿ .

والسؤال: لِمَ قدّم الكذب في خطابه وجاء بصيغة تدلّ على ا الشك؟

ج ٤٣٧ : وذلك مراعاة لشعورهم ، لئلا يعتقدوا أنه متعصب له . [مختصر تفسير الطبري]

#### (التقية)

س ٤٣٨: قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُلَ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴾، لماذا ختم حديثه بذلك وقد كان يتحدث قبلها عن موسى؟

جـ ٤٣٨: ختم حديثه بما يفهم منه أنه ليس بمصدق له، وفيه تعريض بفرعون دقيق، بكذبه وطغيانه، وهذا من أسرار إعجاز القرآن.

#### (إيجاز وإعجاز)

س ٤٣٩ : قال النحاس عن بعض آية : هذا من معجز ما جاء في القرآن ، مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه ، والمعنى : إِنْ خفتَ من قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانةً ، فانبذ إليهم العهد أي قلْ لهم : قد نبذتُ إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم ، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءً ، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد فيكون ذلك خيانة وغدراً ، فما هي الآية الكريمة ؟

جـ ٤٣٩ : قوله تعالى : ﴿ فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال: ٥٥] مختصر تفسير الطبري]

## (المباشرة الزوجية في القرآن)

س ٤٤٠ : كنّى الله تعالى عن الجماع بكنايات لطيفة ، ليعلم الأمة الأدب الرفيع ، وليتخلقوا بأخلاق القرآن ، والكناية إنما تكون فيما لا يحسن التصريح به . فما هذه الكنايات؟

ج ٤٤٠ : ١ - الحرث: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

٢- السر: ﴿ وَلَكِمِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

٣- اللباس: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

٤- الملامسة: ﴿ أَوْ لَكُمْسُنُّمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾

٥- المماسة: ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾

[البقرة: ٢٣٧]

٦- الرفث: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلُهُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ ﴾
 البقرة: ١٨٧]

٧- الغشيان: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾

[الأعراف: ١٨٩]

٨- المباشرة: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾
 المباشرة: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَهُرَ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾
 اللقرة: ١٨٧]

9- الإفضاء: ﴿ وَكَيِّفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ﴾ (النساء: ٢١]

• ١ - الاقتراب: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

١١- الدخول: ﴿ مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ اللَّهِ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ الساء: ٢٣] تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿ [الساء: ٢٣]

١٢ - الإِتيان: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾

[البقرة: ٢٢٢]

۱۳ - المراودة: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ١٣ - المراودة: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٢٣]

١٤ - الطمث: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴾ [الرحمن: ٥٦]

١٥ - الهجر: ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: ٣٤]

(وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها)

س ٤٤١ : قال تعالى : ﴿ وَجَزَا قُواْ سَيِتَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]

ورد لفظ (سيئة) مرتين في الآية بلفظ واحد ومعنيين مختلفين، فما هما؟

جـ ٤٤١ : (سيئة) الأولى معصية، (والثانية) عدل لأنها جزاء على المعصية، ويسمى هذا عند علماء البلاغة بالمشاكلة وهي الاتفاق باللفظ دون المعنى. [مختصر تفسير الطبري ١٤/١]

#### (الظلمات والنور)

س ٤٤٢ : قال تعالى : ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّوْرَ وَجَعَلَ النَّالَمَةِ وَٱلنُّورَ ﴾ الظَّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ﴾

## لماذا أفرد النور وجمع الظلمات؟

جـ ٤٤٢ : يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ : إنّ طريق الحق واحد، إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها لا ترجع إلى شيء موجود، ولا غاية لها يوصل إليها، بل هي بمنزلة بنيات الطريق، وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد. ولما كانت الظلمة بمنزلة طريق الباطل، والنور بمنزلة طريق الحق، أفرد النور وجمع الظلمات، وهذا من إعجاز القرآن. [بدائع الفوائد]



# الباب السادس





# قبسات من علوم القرآن

### (الكلمة الأكثر ذكراً)

س ٤٤٣ : ما أكثر كلمة ذكرت في القرآن الكريم؟

جـ ٤٤٣ : لفظ الجلالة (الله) وقد ذكرت (٢٦٩٧) مرة.

#### (المصحف الامام)

س ٤٤٤ : ما المقصود بالمصحف الإمام؟

جـ ٤٤٤ : هو مصحف سيدنا عثمان بن عفان \_ رضي الله \_ عنه الذي جمعه ووزعه على الأمصار.

### (السور المسماة بأسماء صفات الملائكة)

س ٤٤٥ : ما هي السور المسماة بأسماء صفات الملائكة؟

**جـ ٤٤٥** : سورة الصافات\_سورة المعارج\_سورة النازعات .

## (السور المسماة بأسماء صفات القرآن الكريم)

س ٤٤٦ : ما هي السور المسماة بأسماء صفات القرآن الكريم؟

جـ ٤٤٦ : سورة الفرقان، سورة فصلت.

#### (السور المسماة بأسماء الأشياء)

س ٤٤٧: ما هي السور المسماة بأسماء الأشياء؟

جـ ٤٤٧ : سورة المائدة ، سورة الحديد ، سورة القلم ، سورة الماعون ، وسورة المسد .

## (السور المسماة بأسماء الرسل والأنبياء)

س ٤٤٨: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الرسل والأنبياء؟

جـ ٤٤٨ : سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة محمد، سورة نوح، سورة المزمل، سورة المدثر.

### (السور المسماة بأسماء يوم القيامة)

س ٤٤٩ : ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء يوم القيامة وأهوالها؟

جـ ٤٤٩ : سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة الحشر، سورة التغابن، سورة الحاقة، سورة القيامة، سورة النبأ، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، وسورة القارعة.

### (السورتان المفتتحتان بكلمة [هل])

س ٤٥٠ : ما هما السورتان الكريمتان المفتتحتان بكلمة (هل)؟

ج ٤٥٠ : سورة الإنسان ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ وسورة الغاشية ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ .

## (السور المفتتحة بكلمة [قل])

س ٤٥١ : ما هي السور الكريمة المفتتحة بكلمة (قل)؟

جـ ٤٥١ : ١ - سورة الجن ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىّ أَنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾
٢ - سورة الكافرون ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾
٣ - سورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾
٤ - سورة الفلق ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾
٥ - سورة الناس ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ .

## (السورتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما)

س ٤٥٢ : ما هما السورتان الكريمتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما؟

جـ ٤٥٢ : ١ - سورة الماعون ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ٢ - سورة المسد ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُّلُ مِّن مَّسَدِ ﴾

#### (السور المسماة بأسماء الأزمنة)

س ٤٥٣: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الأزمنة؟

جـ ٤٥٣ : سورة الحج، والجمعة، والفجر، والليل، والضحى، والقدر، والعصر، والفلق.

### (السور المسماة بأسماء الحيوانات)

س ٤٥٤ : ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات؟

جـ ٤٥٤ : سورة البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعلق، والعاديات، والفيل.

## (أثلاث القرآن)

# س ٤٥٥: ما هي أقسام القرآن الكريم أثلاثاً؟

جـ ١٠٥ : ١ - يعتبر ثلث القرآن الأول من الفاتحة ولغاية الآية (٩٩) من سورة التوبة ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

٢- يعتبر ثلث القرآن الثاني من رأس الآية (١٠٠) من سورة التوبة ولغاية الآية (١٠٠) من سورة الشعراء ﴿ شَافِعِينَ ﴾.

٣- يعتبر ثلث القرآن الثالث من رأس الآية (١٠١) من سورة
 الشعراء ولغاية سورة الناس وهي آخر القرآن .

[دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (أرباع القرآن)

# س ٤٥٦ : ما هي أقسام القرآن أرباعاً؟

جـ ٤٥٦ : ١ - يعد الربع الأول من القرآن من أول الفاتحة وحتى آخر سورة الأنعام.

٣- يعد الربع الثالث من القرآن من ﴿ وَلَيْ تَلَطَّفُ ﴾ وحتى آخر
 سورة الزمر .

٤- يعد الربع الرابع من القرآن من أول غافر وحتى آخر
 القرآن.
 القرآن.

## (السور التي لم يرد اسمها في أي آي من آياتها)

س ٤٥٧: ما هي السور الكريمة التي لم يرد اسمها في أي آية من آياتها إطلاقاً وإنما سميت بالمعنى الوارد فيها؟

**جـ ٤٥٧:** ١ - الفاتحة: لأنها فاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بها .

٢- الأنبياء: لورود قصص أغلب الأنبياء فيها.

٣- الإخلاص: لما فيها من معنى الإخلاص بوحدانية الله
 تعالى. [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

### (السور المبدوءة بكلمة [إنّا])

س ٤٥٨: ما هي السور القرآنية الكريمة المبدوءة بكلمة (إنّا)؟

ج ٤٥٨: ١ - سورة الفتح ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُمُ بِينًا ﴾

٢- سورة نوح ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۗ ﴾

٣- سورة القدر ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾

٤- سورة الكوثر ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾

### (السور المبدوءة بكلمة [سبح])

س ٤٥٩ : ما هي السور القرآنية الكريمة المبدوءة بكلمة (سبح)؟

ج ١٥٩ : ١ - سورة الحديد ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيثُ لَـُكِيمُ﴾

٢- سورة الحشر ﴿ سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ
 ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

٣- سورة الصف ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ
 ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

٤ - سورة الأعلى ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾

## (السورتان المبدوءَتان بكلمة [يسبح])

س ٤٦٠ : ما هما السورتان الكريمتان المبدوء تان بكلمة (يسبح)؟

جـ ٤٦٠ : ١ - سورة الجمعة ﴿ يُسَيِّحُ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمُعْلِيمِ اللهِ المِلْ

٢ - وسورة التغابن ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

# (السورتان المبدوءَتان بكلمتي [لاأقسم])

س ٤٦١ : ما هما السورتان الكريمتان المبدوءَتان بكلمتي (لا أقسم)؟

ج ٢٦١ : ١ - سورة القيامة ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ ٢ - سورة البلد ﴿ لَا أُقَسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾

# (السور التي اتفقت في آية الافتتاح)

س ٤٦٢: ما هي السور القرآنية الكريمة التي اتفقت في آية الافتتاح؟ جـ ٤٦٢: ١ - سورة الشعراء والقصص: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ طَسَمَ \* يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾

- ٢- وسورتا الزخرف والدخان: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿حَمَّ \*
   وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾
- ٣- وسورتا الجاثية والأحقاف: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿حَمَّ \*
   تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
- ٤ وسورتا الحشر والصف: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

#### (الطواسين)

س ٤٦٣ : ما هي السور القرآنية الكريمة التي تُسمى (الطواسين)؟

ج ١ : ٤٦٣ : ١ - سورة النمل ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ﴾

٢- سورة الشعراء ﴿ طَسَمَ \* قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾

٣- سورة القصص ﴿ طسم ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾

#### (السورتان المبدوءَتان بكلمة «تبارك»)

س ٤٦٤ : ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المبدوءَتان بكلمة (تبارك)؟

جـ ٤٦٤ : ١ - سورة الفرقان ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِهِ .

٢ - سورة الملك ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

# (السور المفتتحة بحروف مقطعة)

س ٤٦٥ : ما عدد السور القرآنية الكريمة المفتتحة بحروف مقطعة؟

**ج ٤٦٥** : تسع وعشرون سورة .

#### (السور المفتتحة بالدعاء)

س ٤٦٦ : ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بالدعاء؟

جـ ٤٦٦ : ١ - سورة المطففين ﴿ وَيَٰلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ٢ - سورة الهمزة ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمُزَةٍ \* وَمُلُّ لِلْكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمُزَةٍ \*

٣- سورة المسد ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾

#### (السور المفتتحة باسم السورة)

س ٤٦٧ : ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة باسم السورة في أول كلمة منها؟

جـ ١٠ ٤٦٧ : ١ - الحاقة ﴿ اَلْحَاقَةُ \* مَا اَلْحَاقَةُ \* وَمَا أَذَرَبْكَ مَا الْخَاقَةُ ﴾
٢ - القارعة ﴿ اَلْقَارِعَةُ \* مَا اَلْقَارِعَةُ \* وَمَا أَذَرَبْكَ مَا اَلْقَارِعَةُ \*
٣ - عبس ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ \* أَن جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾
٢ - عبس ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ \* أَن جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾
٢ - الرحمن ﴿ الرَّحْمَانُ \* عَلَمَ الْقُرْءَانَ \* خَلَقَ الْإِنسَانَ \*

## (السورة المفتتحة بخمسة حروف)

س ٤٦٨ : ما هي السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطعة؟ جـ ٤٦٨ : سورة مريم . . وهي مفتتحة بـ ﴿ كَ هيعَصَ \* ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَكِرِيًّا ﴾

## (السورتان المفتتحتان بكلمة «قد»)

س ٤٦٩ : ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المفتتحتان بكلمة (قد)؟

# جـ ٤٦٩ : ١ - سورة المؤمنون ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٢ - سورة المجادلة ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ ﴾

## (السورتان المفتتحتان بأربعة حروف)

س ٤٧٠ : ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المفتتحتان بأربعة حروف؟

ج ١٠٠٠ : ١ - سورة الأعراف ﴿ الْمَصَ \* كِنَابُ أُنِولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ ﴾ ٢ - سورة الرعد ﴿ الْمَرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِّ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾

#### (السور المفتتحة بحرفين)

س ٤٧١ : ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بحرفين؟

ج- ٤٧١ : ١ - سورة غافر: ﴿ حَمَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* ٢ - سوة فعالم هم من اللَّهُ مَا يَالًا مِن اللَّهِ الْعَلِيمِ \* من اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* من اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

٢ - سورة فصلت ﴿ حَمْ \* تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

٣- سورة الشورى ﴿حَمَ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
 ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

٤- سورة الزخرف ﴿ حمّ \* وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾

٥- سورة الدخان ﴿ حمّ \* وَٱلْكِتَابِ ٱلمُّهِينِ ﴾

٦- سورة الجاثية ﴿ حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

٧- سورة الأحقاف ﴿حمّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزْبِيزِ الْحَافِ ﴿حَمّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزْبِيزِ الْحَالِمِ اللَّهِ الْعَزْبِيزِ اللَّهِ الْعَزْبِيزِ

٨- سورة طه ﴿ طه \* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴾

# ٩ - سورة يس ﴿ يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِمِي ﴾ ١٠ - سورة النمل ﴿ طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴾

#### (السور المفتحة بـ «الم»)

س ٤٧٢ : ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بـ (الم)؟

جـ ٤٧٢ : سورة البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة .

#### (السور المفتتحة بـ «الر»)

س ٤٧٣ : ما هي السور القرآنية المفتتحة بـ (الر)؟

جـ ٤٧٣ : سورة يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.

#### (السورتان المبدوءَتان بكلمة «اقترب»)

س ٤٧٤ : ما هما السورتان الكريمتان المبدوء تان بكلمة (اقترب)؟

جـ ١ : ٤٧٤ : ١ - سورة الأنبياء ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُّعْرِضُونَ﴾

٢ - سورة القمر ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَّ ٱلْقَكَرُ ﴾

#### (حاء بعد حاء)

س ٤٧٥: ليس في القرآن الكريم حاء بعد حاء إلا في موضعين، فما هما؟

ج ٤٧٥ : • قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

• وقوله تعالى: ﴿ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ آبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكهف: ٦٠]

#### (غين بعد غين بلا حاجز)

س ٤٧٦ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم جاء فيها حرف (غ) بعد (غ) بلا حاجز في موضع واحد، فما هي الآية الكريمة؟

جـ ٤٧٦ : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران : ٨٥]

## (كَافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما)

س ٤٧٧ : ليس في كتاب الله تعالى كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين ، فما هما؟

ج ٤٧٧ : • قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]

وقوله تعالى: ﴿ مَاسَلَكَ كُرْ فِ سَقَرَ ﴾
 المدثر: ٤٢]

## (آیة فیها ستة عشر میماً)

س ٤٧٨: آية كريمة من آيات القرآن الكريم فيها ستة عشر ميماً، فما هي؟ جد ٤٧٨: قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِنَّا عَذَابُ الْمِدُ ﴾ [هود: ٤٨]

## (أية فيها ثلاثة وثلاثون ميماً)

س ٤٧٩ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم فيها ثلاثة وثلاثون ميماً، فما هي؟

ج ٤٧٩ : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهي آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم.

#### (عشر واوات)

س ٤٨٠: سورة كريمة من سور القرآن الكريم مكونة من ثلاث آيات فيها عشر واوات، فما هي؟

جـ ٤٨٠ : سورة العصر.

## (آيات أولها شين)

س ٤٨١ : سئل الكسائي: كم آية في القرآن أولها شين؟ فأجاب: أربع آيات، فما هي؟

**جـ ٤٨١ : •** قوله تعالى : ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

• وقوله تعالى: ﴿ شَهِـ دَاللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨]

• وقوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِّأَنَّعُمِهُ ﴾ [النحل: ١٢١]

• وقوله: ﴿ الشورى: ١٣]

#### (آیتان آخرهما شین)

س ٤٨٢ : وسئل الكسائي: كم آية آخرها شين؟ فأُجاب: اثنتان، فما هما؟

جـ ٤٨٢ : • قوله تعالى : ﴿ كَا لَعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]

• وقوله تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾

# (إلا غروراً)

س ٤٨٣: سئل ابن مجاهد: كم في القرآن من قوله: (إلَّا غُرُوراً)؟ فأجاب: في أربعة مواضع، فما هي؟

جـ ٤٨٣ : • قوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُونُ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُونُ إِلَّا عُمُورًا ﴾ عُمُورًا ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤]

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُكُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾
 وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُكُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ﴾ [فاطر: ٤٠]

## (آية فيها اسم الله [١٧] مرة)

س ٤٨٤: آية كريمة من آيات القرآن الكريم اشتملت على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله ظاهراً في بعضها، ومستكناً في بعض، فما هي؟

ج ٤٨٤ : آية الكرسي: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَى ٱلْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

#### (الإيمان)

س ٤٨٥: كم مرة ورد ذكر (الإيمان) بجميع مشتقاته في القرآن الكريم؟ جـ ٤٨٥: (٨١١) مرة «ثمانمائة وإحدى عشرة مرة».

## (تلك أُمة قد خلت)

س ٤٨٦ : قال تعالى : ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُ ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

هذه الآية قد تكررت مرتين \_ وبنفس الحروف والكلمات \_ في سياق واحد، هو إبطال مزاعم اليهود حول ما هم عليه من الباطل. فما اسم السورة التي تضمنت هذه الآية؟ وما رقم الآية في الموقعين؟

جـ ٤٨٦ : سورة البقرة ، والآية أخذت رقمي ١٣٤ ، ١٤١ .

#### (سورة المائدة)

س ٤٨٧: سورة المائدة مدنية، إلا آية واحدة منها فإنها نزلت بمكة يوم عرفة، من حجة الوداع يوم الجمعة، فما هي هذه الآية؟

ج ٤٨٧ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلَيْمُ نِعْمَتِي وَلَيْمُ الْمِسْلَمَ دِينَا ﴾ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾

#### (قىل)

س ٤٨٨: لتصدير الآيات الكريمة بعبارة (قلْ) مغزى لطيف يفهمه العربي

بالسليقة، وهو توجيه الخطاب للرسول ﷺ، وتعليمه ما ينبغي أن يقول، فهو لا ينطق عن هواه، بل يتبع ما يُوحى إليه. فكم مرة تكرر الخطاب للرسول عليه بعبارة (قلُ)؟

جـ ٤٨٨ : (٣٣٢) مرة.

#### (آیة نزلت بعسفان)

س ٤٨٩ : ما هي الآية الكريمة التي نزلت بعسفان؟

جـ ٤٨٩ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَكُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوۤا أَسۡلِحَتُهُمُّ ﴾ [النساء: ١٠٢]

نزلت هذه الآية بعسفان بين الظهر والعصر كما أخرجه أحمد عن أبي عياش الزرقي. [الإتقان للسيوطي]

## (سورة نزلت في حجة الوداع)

س ٤٩٠ : ما هي السورة الكريمة التي نزلت على رسول الله ﷺ في حجة الوداع أوسط أيام التشريق؟

ج ٤٩٠ : سورة النصر ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ .

أخرجه البزار والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ على رسول الله عَلَيْهِ أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر بناقته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة.

[الإتقان للسيوطي]

#### (سورة نزلت بمكة ليلاً جملة)

س ٤٩١ : ما هي السورة الكريمة التي نزلت بمكة ليلًا جملةً حولها سبعون ألف ملك؟

جـ ٤٩١ : أخرج الطبراني وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال: نزلت (سورة الأنعام) بمكة ليلًا جملةً حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح.

#### (سورة مدنية نزلت عام الحديبية)

س ٤٩٢: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت على رسول الله على منصر فه من الحديبية وهو في طريقه إلى المدينة المنورة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، فما هي هذه السورة؟

جـ ٤٩٢ : سورة المائدة .

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص\_رضي الله عنه عنه قال: (أنزلت على رسول الله على سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها).

# (أية نزلت في منى في حجة الوداع)

س ٤٩٣: آية كريمة من آيات القرآن الكريم، نزلت على رسول الله علي في منى في حجة الوداع، فما هي هذه الآية الكريمة؟

جـ ٤٩٣ : قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ جَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ كُلُّهُ وَكَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنْقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنْقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنْقُولُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ٢٨١]

وأرجح الأقوال أنّ هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن.

## (آية نزلت ومعها عشرون ألف ملك)

س ٤٩٤ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت مرة واحدة، شيّعها عشرون ألف ملك، فما هي هذه الآية الكريمة؟

قاله ابن حبيب واتبعه ابن النقيب. [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي]

#### (أية نزلت بحمراء الأسد)

س ٤٩٥ : ما هي الآية الكريمة التي نزلت على رسول الله ﷺ بحمراء الأسد، عقب غزوة أحد؟

جـ ٤٩٥ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنَ بَعَدِ مَا آَصَابَهُمُ اللهِ وَٱلرَّسُولِ مِنَ بَعَدِ مَا آَصَابَهُمُ اللهِ وَالرَّسُولِ مِنَ بَعَدِ مَا آَصَابَهُمُ اللهِ وَالرَّمَ اللهِ وَالرَّمَ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ واللهُ واللهُ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهُ و

## (آية نزلت شيعها ثلاثون ألف ملك)

س ٤٩٦ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت مرة واحدة شيّعها ثلاثون ألف ملك، فما هي؟

جـ ٤٩٦ : آية الكرسي: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ ٱلْمَى ٱلْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] [البرهان للزركشي ١/ ١٩٩]

#### (سورة نزلت ومعها ثمانون ألف ملك)

س ٤٩٧: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت مرة واحدة شيّعها ثمانون ألف ملك، فما هي؟

[البرهان للزركشي ١/ ١٩٩]

جـ ٤٩٧ : فاتحة الكتاب.

#### (سورة نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك)

س ٤٩٨: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت مرة واحدة وشيّعها ثلاثون ألف ملك، فما هي؟

[البرهان للزركشي ١/١٩٩]

**جـ ٤٩٨ :** سورة يونس .

#### (آية نزلت بالحديبية)

س ٤٩٩ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت بالحديبية حين صالح النبي على أهل مكة ، فقال رسول الله على الكتب اكتب (بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم) ، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم ولو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ، فأنزل الله تعالى آية ، فما هي ؟

ج ٤٩٩ : قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ قُلَ هُوَ رَبِّى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ﴾ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ﴾

#### (أية واحدة نزلت في مكة من سورة النساء)

س ٥٠٠ : قال الماوردي في سورة النساء : هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي عليه أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس، فما هي الآية ؟

ج.٥٠٠ : قوله تعالى : ﴿ هَاإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَّا يَعِظُكُم بِلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

# (أول ما نزل من آل عمران)

س ٥٠١ : ما أول ما نزل من سورة آل عمران؟

جـ ٥٠١ : أخرج من طريق سفيان وغيره عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: أول ما نزل من آل عمران: ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

#### (سورة ملأت ما بين السماء والأرض)

س ٥٠٢ : ما هي السورة الكريمة التي شيّعها سبعون ألف ملك لما نزلت، ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض؟

جـ ٥٠٢ : قال ابن الضريس في فضائله: أخبرنا يزيد بن عبدالعزيز الطيالسي، حدثنا إسماعيل بن عباس عن إسماعيل بن رافع قال: «ألا أخبركم بسورة ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض شيّعها سبعون ألف ملك؟

[الإتقان للسيوطي ١/١٥]

سورة الكهف».

#### (أول سورة وآخر سورة نزلتا بمكة)

س ٥٠٣ : ما أول سورة، وما آخر سورة نزلتا بمكة؟

جـ ٥٠٣ : أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعتُ علي ابن الحسين يقول: أول سورة نزلت بمكة ﴿ ٱقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ﴾ وآخر سورة نزلت بها (المؤمنون)، ويقال: (العنكبوت). [الإتقان للسيوطي]

## (أول سورة وآخر سورة نزلتا بالمدينة)

س ٥٠٤ : ما أول سورة ، وما آخر سورة نزلتا بالمدينة؟

جـ ٥٠٤ : أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعتُ علي ابن الحسين يقول: أول سورة نزلت بالمدينة ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ، وآخر سورة نزلت بها (براءة) أي التوبة. وفي شرح البخاري لابن حجر: اتفقوا على أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت بالمدينة .

#### (أول سورة أعلنها رسول الله عليه بمكة)

س ٥٠٥ : ما هي أول سورة أعلنها رسول الله عَلَيْ بمكة؟

ج ٥٠٥ : سورة النجم.

أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعتُ

علي بن الحسين يقول: وأول سورة أعلنها رسول الله ﷺ بمكة (النجم).

## (آية مدنية في سورة النجم)

س ٥٠٦: سورة النجم من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

جـ ٥٠٦ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ رَبِّكَ وَلِيهُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُو ٱعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَا كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ كُر مِّنَ ٱلْآرَضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فَو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ وَالنجم: ٣٢] فِي بُطُونِ أُمَّ هَا لَا تُرَكُمُ فَلا تُركُمُ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ [النجم: ٣٢] فِي بُطُونِ أُمَّ هَا لَا تُركُمُ فَلا تُركُمُ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ [النجم: ٣٢] ولي القرآن الكريم / إصدار جامعة الإمام]

#### (أية مدنية في سورة المرسلات)

س ٥٠٧: سورة المرسلات من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

ج ٥٠٧ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (أية مدنية في سورة [ق])

س ٥٠٨ : سورة (ق) من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

ج ٥٠٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبِ ﴾ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (آية مدنية في سورة يس)

س ٥٠٩ : سورة يس من السور المكية التنزيل إلا آية واحدة نزلت بالمدينة ، فما هي ؟

ج ٥٠٩ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة يس: ٤٥] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (آية مدنية في سورة الحجر)

س ٥١٠ : سورة الحجر من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

ج ٥١٠ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَافِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (أية مدنية في سورة سبأ)

س ٥١١ : سورة سبأ من السور المكية التنزيل إلا آية واحدة نزلت بالمدينة ،
 فما هي؟

جـ ٥١١ : قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى ٱلْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [سبأ: ٦] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

#### (أية مدنية في سورة الزخرف)

س ٥١٢ : سورة الزخرف من السور المكية التنزيل إلا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

ج ٥١٢ : قوله تعالى : ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (آية مدنية في سورة الجاثية)

س ٥١٣ : سورة الجاثية من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

ج ٥١٣ : قوله تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ﴾ [الجاثية: ١٤] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (آية مدنية في سورة الروم)

س ٥١٤ : سُورة الروم من السور المكية التنزيل إلّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟

جـ ٥١٤ : قوله تعالى : ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمَسُّونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧] [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام]

## (هل في القرآن ألفاظ غير عربية)

س ٥١٥ : من المقطوع به أنّ القرآن نزل بلسان العرب، وأنه كتاب عربي،

نزل على أُمة عربية ، بلسان عربي مبين ، وقد تضافرت النصوص القرآنية الكثيرة ، على أن القرآن (عربي) في نظمه وفي لفظه ، وفي أسلوبه ، وفي تركيبه ، وأنه ليس فيه ما يخالف طريقة العرب في المفردات والجمل والأسلوب ، فما هي هذه النصوص القرآنية الكريمة ؟

**جـ ٥١٥** : • قوله تعالى : ﴿ وَهَلَذَا لِسَانُ عَكَرَبِكُ مُّبِينُ ﴾ [النحل: ١٠٣]

• وقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ \* عِلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ \* بِلِسَانٍ عَرَفِيِّ مُّبِينِ \* [الشعراء: ١٩٥-١٩٥]

• وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]

• وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: ٣٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنَّهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [طه: ١١٣]

وقوله تعالى: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾

[الزمر: ٢٨]

• وقوله تعالى: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُمْ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيَّنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الشورى: ٧]

• وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف: ٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا﴾ [الأحقاف: ١٢]

## (نون التوكيد المخففة في القرآن)

س ٥١٦ : نون التوكيد المشددة وردت كثيراً في القرآن الكريم، أمّا نون التوكيد المخففة فلم ترد إلا مرتين في القرآن الكريم، في سورتين مختلفتين، فما الآيتان اللتان جاء فيهما نون التوكيد المخففة؟

جـ ٥١٦ : • قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ عَن نَفْسِهِ ۽ فَاسَتَعْصَمُ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢]

• وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ لَين لَّمْ بَنتِهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق: ١٥]

#### (عسی)

س ٥١٧ : عسى فعل ماضٍ جامد يفيد الترجي، وردت مجردة ثمان وعشرين مرة، ووردت مسندة إلى الضمير مرتين : (عسيتم)، ووردت مرة واحدة للتهديد، ولم يتحقق الموضوع الذي دخلت عليه، فما الآية الكريمة التي وردت فيها (عسى) للتهديد ولم تقع؟

ج ١٥٥ : قوله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥]

## (كاد في القرآن)

س ٥١٨ : وردت كاد وتصريفاتها أربعاً وعشرين مرة في القرآن الكريم، منها ست مرات مسبوقة بحرف النفي، وخبرها منفي، ووردت

مثبتة ثماني عشرة مرة، هات مثلًا واحداً فقط على كاد المنفية، وكاد المثبتة؟

#### جـ ٥١٨ : • كاد المنفية:

قوله تعالى: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا اللَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ وهي هنا منفية ونفيها إثبات. [الزخرف: ٥٢]

#### • كاد المثبتة:

قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمُ ﴿ البقرة: ٢٠] وهي هنا مثبتة وإثباتها نفي .

#### (أمين الله على وحيه)

س ٥١٩ : من هو أمين الله على وحيه الذي كان يتنزل بالقرآن على محمد على الله على على محمد على على على على على الله على على على على على الله على الله

ج ٥١٩ : هو (جبريل) عليه السلام باتفاق جميع المفسرين.

- قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ \* [الشعراء: ١٩٥-١٩٣]
- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ النَّحَل: ١٠٢] النَّحَل: ١٠٢]

#### (سفيرا النبي ﷺ إلى المدينة)

س ٥٢٠ : بعث عليه الله عبرته إلى المدينة صحابيين إلى أهل المدينة

# يعلمانهم الإسلام، ويقرئانهم القرآن، فمن هما؟

ج-۵۲۰ : مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم .

# (سبب جمع القرآن)

س ٥٢١ : ما هو سبب جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق؟

جـ ٥٢١ : سبب جمع القرآن على يد أبي بكر الصديق هو استشهاد الحفاظ السبعين في معركة اليمامة .

# (الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان)

س ٥٢٢: ما هو الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان؟

جـ ٢٢٠: الجمع في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات، وكان سبب الجمع (موت الحفاظ). أمّا جمع عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى الآفاق الإسلامية، وكان سبب الجمع إنما هو (اختلاف القراء) في قراءة القرآن.

#### (أحسن القصص)

س ٥٢٣: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، سماها الله تعالى (أحسن القصص) لاشتمالها على ذكر حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وسجن

وخلاص وخصب وجدب وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق، فما هي؟

[الإتقان للسيوطي ٢/ ٢٠٧]

#### **جـ ٥٢٣** : سورة يوسف.

## (أجمع آية للخير والشر)

س ٥٢٤: قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية (وذكرها) أخرجه في المستدرك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن أنه قرأها يوماً ثم وقف فقال: إنّ الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة. فما هي هذه الآية؟

جـ ٥٢٤ : قوله تعالى : ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْفَحْمُ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَىكُمْ لَعَلَىكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَىكُمْ لَعَلَىكُمْ لَعَلَىكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءُ وَٱلْمُنْكِي وَالْمُعْتَى اللَّهُ وَالْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللِّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

#### (أرجى آية عند عبدالله بن عمرو بن العاص)

س ٥٢٥: التقى ابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس: أيُّ آية في كتاب الله أرجى عندك؟

جـ ٥٢٥ : فقال عبدالله بن عمر و بن العاص : ﴿ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ اللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُغُفِرُ ٱلدَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] [البرهان للزركشي ١/٤٤٧]

#### (أرجى آية عند ابن عباس)

س ٥٢٦ : ما أرجى آية عند الصحابي الجليل عبدالله بن عباس؟

ج ٥٢٦ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ ﴾ [الرعد: ٦] [البرهان للزركشي ٤٨/١]

# (أخوف آية عند أبي حنيفة)

س ٥٢٧: مَا أَخُوف آية عند الإِمام أبي حنيفة؟

ج ٥٢٧ : قُوله تعالى : ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]

# (أرجى آية عند الإمام الشافعي)

س ٥٢٨: ما أرجى آية عند الإمام الشافعي؟

ج ٥٢٨ : قوله تعالى : ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْمِسْكِينًا ذَا مَثَرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٦،١٥] [البرهان للزركشي ١ / ٤٤٧]

# (أعدل آية في القرآن)

س ٥٢٩ : ما أعدل آية في القرآن الكريم؟

جـ ٥٢٩ : أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال: أعدل آية في القرآن ﴿إِنَّ اللهَ عَنِ الْفَحْسَاءِ يَأْمُرُ بِالْفَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَعْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾
وَاللَّمُنَ كَرُونَ كَالْمُعْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾
[النحل: ٩٠][الإتقان للسيوطي ٢/ ٢٠٥]

# (أحكم آية في القرآن)

س ٥٣٠ : ما أحكم آية في القرآن الكريم؟

ج ٥٣٠ : أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال: أحكم آية في القرآن: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُوُ \* وَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ لَا مِثْقَالُ لَا مِثْقَالُ لَا الله عَلَى مَثْقَالُ لَا الله عَلَى مَثْقَالُ لَا الله عَلَى مَثْقَالُ لَله عَلَى الله عَلَى مَثْقَالُ لَله عَلَى الله عَلَ

# (الآية الأعظم فرجاً في القرآن)

س ٥٣١ : ماهي الآية الأعظم فَرَجاً في القرآن الكريم؟

جـ ٥٣١ : أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: ما في القرآن آية أعظم فَرَجاً من آية في سورة الغرف: ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَنْ رَحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

## (الآية الأكثر تفويضاً)

س ٥٣٢ : ما هي الآية الكريمة الأكثر تفويضاً وتوكلًا على الله تعالى؟

ج ٥٣٢ : أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: وما في القرآن آية أكثر تفويضاً من آية في سورة النساء القصرى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]

#### (فواتح السور)

س ٥٣٣: كل سورة في أوائلها حروف التهجي، فإنّ في أوائلها ذكر

الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كقوله تعالى: ﴿ الْمَرَ \* ذَالِكَ الْمَكَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ \* وقوله تعالى: ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ \* وقوله تعالى: ﴿ حَمَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ \* إلا ثلاث سور، فما هى؟

جـ ١ : ٥٣٣ - سورة مريم: ﴿كَهيعَصَ \* ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴾.

٢- سورة العنكبوت: ﴿ الْمَرَ \* أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ
 ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ ﴾ .

٣- سورة الروم: ﴿ الْمَرْ \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي آدْنَى ٱلْأَرْضِ \*

# (سورة ختمت بالوصايا العشر)

س ٥٣٤: إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان، تناولت السورة القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة وأركان الإيمان، وهذه القضايا هي: قضية الألوهية، وقضية الوحي والرسالة، وقضية البعث والجزاء، وختمت السورة بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السماوية ودعا إليها جميع الأنبياء، فما هي؟

جـ ٥٣٤ : سورة الأنعام.

#### (سورة مدنية لها طابع السور المكية)

س ٥٣٥: سورة كريمة من السور المدنية، تناولت أحكام الحج، وأحكام

الهدي، وأحكام القتال، وغيرها. نزلت بعد سورة النور، وفيها بعض الآيات المكية، ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية. تبتدئ السورة بمطلع عنيف مخيف، ترتجف لهوله القلوب، تحدثت السورة عن نموذج من البشر يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة، وكأنها صفقة مادية. تضرب السورة مثلًا للأصنام والآلهة المزعومة بأنها أعجز من أن تخلق ذبابة، وتختم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد، وتذكرهم بنعمة الإسلام التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. فما هي هذه السورة؟

**جـ ٥٣٥** : سورة الحج .

#### (سورة النعم)

س ٥٣٦: سورة كريمة من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى، ولكثرة ما ذكره الله تعالى فيها من النعم التي أفاضها على عباده، سمّاها بعضهم: (سورة النعم) تناولت السورة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين، جاءت السورة تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، والوجدان ليتأثر، والعقل ليتدبر، وحشدت الكون كله، سماءه وأرضه، وشمسه وقمره، وليله ونهاره، وجباله وبحاره، وعرضته أمام الأنظار مكشوفاً محسوساً ملموساً، تكاد كل ذرة فيه تشهد لله بالوحدانية. ختمت السورة بأمر الرسول على بالدعوة إلى الله بالوحدانية.

بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى. فما هي هذه السورة؟

جـ ٥٣٦ : سورة النحل.

# (سورة يتفكه بها أهل الجنة)

س ٥٣٧: إحدى السور المكية تحتوي على قصة واحدة لم يكررها القرآن في بقية السور. قال عنها خالد بن معدان: (إنّ هذه السورة وسورة مريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة). وقال عطاء: (لا يسمع سورة «. . . . » وذكرها محزون إلا استراح إليها)، فما هي هذه السورة؟

ج ٥٣٧: سورة يوسف.

#### (الفاضحة)

س ٥٣٨: سورة كريمة من السور المدنية التي تُعنى بجانب التوجيه والتشريع، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله على أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه .. ولهذه السورة عدة أسماء منها: (الفاضحة). نزلت هذه السورة في السنة التاسعة من الهجرة وهي السنة التي خرج فيها رسول الله عنها في المنو المورة المورة المورة المورة المورة المورة المنافقين؟

**جـ ٥٣٨**: سورة التوبة.

#### (إلغاء بعض العادات الجاهلية)

س ٥٣٩: سورة كريمة من سور القرآن الكريم أبطلت بعض العادات والتقاليد الموروثة التي كانت متفشية في المجتمع الجاهلي مثل: التبني، والظهار، واعتقاد أن الرجل الذكي اللبيب له قلبان في جوفه، فما هي هذه السورة الكريمة؟

ج ٥٣٩ : سورة الأحزاب.

قال تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ مَا جَعَلَ أَزُوكِ مَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمُ أَلْنَا ءَكُمُ ۗ ﴾ أَزُوكِ مَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمُ أَلْنَا ءَكُمُ ﴾ الآية (٤).

## (سنام القرآن)

س ٥٤٠: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، تناولت السورة الفرق الثلاث: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. تحدثت السورة عن صفات المؤمنين في خمس آيات، ثم تحدثت عن الكافرين في آيتين، ليظهر الفارق بين الصنفين، ثم تناولت الصنف الثالث وهم المنافقون في ثلاث عشرة آية، فما هي هذه السورة؟

ج ٥٤٠ : سورة البقرة .

#### (آیتان متماثلتان)

س ٥٤١ : قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]

في كتاب الله تعالى آية نظيرة لآية الزخرف في المعنى والفاصلة، فما هي؟

ج ٥٤١ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]

#### (سورة المضاجع)

س ٥٤٢ : سورة كريمة من السور المكية ، والمحور الخاص الذي تدور عليه السورة هو موضوع البعث بعد الموت ، تبتدئ السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم ، تحدثت السورة عن خلق الإنسان الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله ، وتحدثت السورة عن الذل والهوان الذي يلقاه المجرمون في أرض المحشر ، وتحدثت السورة كذلك عن أهل السعادة ، وما أعد الله لهم من النعيم ، فقد كانوا في الدنيا أبراراً تتجافى جنوبهم عن المضاجع طاعة لله . وختمت السورة بأمر رسول الله بالصبر على تكذيب المكذبين حتى يأتي اليوم الموعود . فما هي هذه السورة ؟

جـ ٥٤٣ : سورة السجدة .

#### (سورة الملائكة)

س ٥٤٣: سورة كريمة من السور المكية التي تُعْنى بأصول العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والرسل. تحدثت السورة عن خَلْق الله العجيب وهو الملائكة، وتحدثت السورة بنعم الله على العباد، وحذرت السورة من

الاغترار بهذه الحياة العاجلة الفانية، ومن العدو الأكبر إبليس اللعين، وتحدثت السورة عن الفرق الهائل بين المؤمن والكافر، وتحدثت كذلك عن أنواع الثمار المختلفة الألوان، وتحدثت كذلك عن ميراث الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية بإنزال هذا الكتاب المجيد، ثم انقسام الناس إلى ثلاثة أنواع: المقصر، والمحسن، والسابق بالخيرات، فما هي هذه السورة؟

جـ ٥٤٣: سورة فاطر.

#### (سورة الغرف)

س ٥٤٤: سورة كريمة من السور المكية التي تُعنى بجانب العقيدة، عالجت السورة قضية التوحيد، تلك القضية التي كانت الهدف الأول للسورة، ذكرت السورة السعداء من أهل الجنة والأشقياء من أهل النار، وأن كل فريق منهما سيساق إلى مآله، المؤمنون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى النار. تحدثت السورة عن السماوات والأرض والليل والنهار، والشمس والقمر، وخلق الإنسان في ظلمات الأرحام. ختمت السورة بمشهد رائع للمتقين وهم يساقون إلى الجنة أفواجا. فما هي هذه السورة الكريمة؟

**جـ ٥٤٤** : سورة الزمر .

#### (سورة تناولت الجانب التشريعي)

س ٥٤٥: سورة مدنية من سور القرآن الكريم تناولت الأحكام الآتية: أحكام القصاص، الوصية، الصيام، الجهاد، الحج والعمرة، تحريم الخمر والميسر، تحريم نكاح المشركات، وتناولت السورة شئون الأسرة بالتفصيل كأحكام الطلاق، والرضاع، والعدّة، وتناولت كذلك بعض القصص القرآني، كذلك تناولت أحكام الربا، ثم تعرضت لأحكام الدَّيْن. فما هي هذه السورة العظيمة؟

ج ٥٤٥: سورة البقرة.

#### (سورة اهتمت بموضوع المرأة)

س ٥٤٦: سورة مدنية من سور القرآن الكريم، مملوءة بالأحكام التشريعية التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين، وقد تعرضت هذه السورة لموضوع المرأة فصانت كرامتها وحفظت كيانها ودعت إلى العطف عليها وهي صغيرة وإلى الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وهي زوجة وإلى احترامها وتوقيرها وهي أم، كما دعت إلى إعطائها حقوقها التي فرضها الله لها كاملة دون غبن أو ظلم أو اجحاف، وتعرضت السورة بالتفصيل لأحكام الميراث، وتناولت السورة تنظيم العلاقات الزوجية. فما هي هذه السورة الكريمة؟

جـ ٥٤٦ : سورة النساء.

#### (سورة فيها ثماني عشرة فريضة)

س ٥٤٧: سورة مدنية من سور القرآن الكريم من آخر ما نزل من القرآن، ليس فيها منسوخ، وفيها ثماني عشرة فريضة، تناولت الأحكام التشريعية التالية: أحكام العقود، أحكام الصيد، الإحرام، ما يحل ويحرم من الأطعمة، نكاح الكتابيات، أحكام الردة، أحكام الوضوء والتيمم، حد السرقة، حد البغي والفساد والإفساد في الأرض، كفارة اليمين، تحريم الخمر والميسر، منع المشركين من دخول المسجد الحرام، أحكام الوصية عند الموت، حكم من ترك العمل بشريعة الله، فما هي هذه السورة الكريمة؟

ج ٥٤٧ : سورة المائدة .

#### (قلب القرآن)

س ٥٤٨: سورة كريمة من سور القرآن العظيم من السور المكية، عالجت موضوع العقيدة والرسالة والبعث والنشور، تحدثت عن كفار مكة وعن أهل القرية الذين كذبوا الرسل، ابتدأت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صدق رسالة محمد السورة عن الرجل الناصح الأمين الذي جاءهم من بعيد فقتلوه، فأدخله الله الجنة وأهلك قومة بالصيحة. وتحدثت السورة عن مشاهد الكون المتنوعة: مشهد الأرض، ومشهد الليل، ومشهد الشمس، ومشهد القمر، ومشهد الفلك، ومشهد

النطفة. وتحدثت السورة عن أهل الجنة وأهل النار، وعن مآل كل فريق، وركزت السورة على قضية البعث والنشور. فما هي هذه السورة الكريمة؟

**جـ ٥٤٨ :** سورة (يس) .

#### (سورة القتال)

س ٥٤٩: سورة كريمة من السور المدنية، لهذه السورة اسم آخر هو (سورة القتال) وهو اسم حقيقي لها مناسب لموضوعاتها وأهدافها، فالقتال لأعداء الله هو موضوعها الأساسي، والقتال هو العنصر البارز فيها، وهو المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة. فما هي هذه السورة الكريمة؟

جـ ٥٤٩ : سورة (محمد).

#### (صلح الحديبية)

س ٥٥٠: سورة كريمة من سور القرآن الكريم وهي سورة مدنية بالإجماع، نزلتْ ليلًا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حين عودة رسول الله على من الحديبية. بهذه السورة الكريمة أقرَّ الله تعالى عين نبيه على أذْ جمع له سبحانه ما به تقر عينه في الدنيا والآخرة. فما هي هذه السورة العظيمة؟

جـ ٥٥٠ : سورة الفتح.

## (محاورة بين ثلاث فرق)

س ٥٥١ : سورة كريمة من سور القرآن الكريم تناولت مشهداً حسيًّا من مشاهد القيامة، وفي هذا المشهد تجري المحادثة بين فرق ثلاث: فريق المؤمنين أصحاب الجنة، أهل الهدى والإيمان. وفريق الكافرين أصحاب النار، أهل الضلال والبهتان. وفريق ثالث هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا رأوا أصحاب النار فزعوا. في أصحاب الجنة طمعوا، وإذا رأوا أصحاب النار فزعوا. في أي سورة جاء هذا المشهد؟

جـ ٥٥١ : سورة الأعراف.

## (سورة تناولت النواحي العسكرية)

س ٥٥٢: سورة مدنية كريمة عنيت بجانب التشريع وبخاصة فيما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله، فقد عالجت بعض النواحي العسكرية والحربية، وتضمنت كثيراً من التشريعات الحربية، والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله، وتناولت جانب السلم والحرب، وقواعد المعاهدات الدولية، وأحكام الأشر والغنائم. فما هي هذه السورة الكريمة؟

جـ ٥٥٢ : سورة الأنفال.

#### (أول آية)

س ٥٥٣: ما هي أول آية في كتاب الله الخالد بعد البسملة؟

**جـ ٥٥٣**: قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]

## (السبع المثاني)

س ٥٥٤: سورة كريمة من سور القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: قسم لله تعالى، وقسم لعباده، وقسم ذكر فيه ثلاثة أصناف من البشر. فما هي هذه السورة؟

جـ ٥٥٤ : سورة الفاتحة .

## (أول مكان نزل به القرآن)

س ٥٥٥ : ما هو أول مكان نزل به القرآن الكريم؟

**جـ ٥٥٥** : غار حراء في مكة المكرمة .

## (كلمة مكررة في أية واحدة)

س ٥٥٦: كلمة من كلمات القرآن الكريم رسمت بالتاء المفتوحة وهي توجد في موضعين في آية واحدة، فما هي؟ وما الآية؟

**جـ ٥٥٦** : قوله تعالى : ﴿ ﴿ هَمْ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون : ٣٦]

#### (بقیت)

س ٥٥٧: في كم موضع رُسمتْ (بقية) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟

**جـ ٥٥٧**: في موضع واحد: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [هود: ٨٦]

#### (قرت)

س ٥٥٨: في كم موضع رُسمتْ (قرة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٥٨: في موضع و أحد: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾

#### (فطرت)

س ٥٥٩: في كم موضع رُسمتْ (فطرة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٥٩: في موضع واحد: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]

(شجرت)

س ٥٦٠: في كم موضع رُسمتْ (شجرة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٦٠: في موضع و أحد: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ \* طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ ﴾ [الدخان: ٣٠: ٤٤]

#### (جنت)

س ٥٦١: في كم موضع رُسمتْ (جنة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٦١: في موضع واحد: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٩]

#### (ابنت)

س ٥٦٢ : في كم موضع رُسمتْ (ابنة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٦٢ : في موضع واحد: ﴿ وَمَرْبَحَ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ﴾ [التحريم: ١٢]

#### (معصیت)

س ٥٦٣ : في كم موضع رُسمتْ (معصية) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟

جـ ٥٦٣ : في موضعين و لا ثالث لهما :

١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَنْنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾

[المجادلة: ٨]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ فَلا تَنْنَجُوا إِلْهِ إِلْهِ ثِمْ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾
 [المجادلة: ٩]

#### (لعنت)

س ٥٦٤ : في كم موضع رُسمتْ (لعنة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟

ج ٥٦٤ : في موضعين اتفاقاً وهما :

١ - قوله تعالى: ﴿ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴾

[آل عمران: ٦١]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [النور: ٧]

#### (کلمت)

س ٥٦٥: في كم موضع رُسمتْ (كلمة) بالتاء المفتوحة المتفق على قراءتها بالإفراد؟

ج ٥٦٥ : في موضع واحد فقط وهو : ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٣٧]

#### (امرأت)

س ٥٦٦ : في كم موضع رُسمتْ (امرأة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ مع ذكر الضابط لذلك

جـ ٥٦٦ : في سبعة مواضع اتفاقاً وهي :

١ - ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾

٢- ﴿ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا ﴾

٣- ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ [يوسف: ٥١]

٤- ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ ﴾

٥- ﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾

٦- ﴿ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ ﴾

٧- ﴿ ٱمْرَأَتَ فِرْعُونَ ﴾

وضابط ذلك أنّ كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها ترسم بالتاء المفتوحة كما في هذه المواضع السبعة وليس غيرها في القرآن.

#### (سنَّت)

س ٥٦٧: في كم موضعٍ رُسمتْ (سُنَّة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟

**جـ ٥٦٧ :** في خمسة مواضع اتفاقاً وهي :

١- ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]

٢- ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا شُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

٣- ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾
 ١٤ ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا ﴾
 ١٥ - ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ ﴾
 ١٥ - ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ ﴾

#### (نعمت)

س ٥٦٨: في كم موضع رُسمتْ (نعمة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟ جـ ٥٦٨: في أحد عشر موضعاً اتفاقاً وهي:

١ - ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ٢٣١] ٢- ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ٣- ﴿ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ﴾ [المائدة: ١١] ٤ - ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] ٥ - ﴿ وَإِن تَعَكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] ٦ - ﴿ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢] ٧- ﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣] ٨- ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١١٤] 9 - ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٣١] • ١ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [فاطر: ٣] ١١- ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾

[الطور: ٢٩]

#### (رحمت)

س ٥٦٩ : في كم موضع رُسمتْ (رحمة) بالتاء المفتوحة اتفاقاً؟

**ج ٥٦٩:** في سبعة مواضع اتفاقاً وهي:

البقرة: ۱۱ ﴿ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ۲۱۸]
 إنَّ رَحْمَتُ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]
 ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُو ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾
 ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُو ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾
 ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيبًا ﴾
 ﴿ فَأَنْظُرْ إِلَى عَبْدَهُ رَحْمَتِ ٱللّهِ ﴾
 [الروم: ٥٠]
 ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِّمَتَ رَبِّكَ ﴾
 ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِّمَتَ يَبِكَ ﴾
 [الزخرف: ٣٢]

#### (يوم القيامة)

س ٥٧٠ : ما هي أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن الكريم؟

**جـ ٥٧٠ : •** يوم الدين : ﴿ مناكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]

الآخرة: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
 وَبالْآخِرةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

• يوم القيامة: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَهُ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَهُ يَوْمَا اللهُ وَمَا ٱللهُ يَعْمَونَ ﴾ والبقرة: ٨٥]

• الدار الآخرة: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ

# خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِفِقِينَ ﴾ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِفِقِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤]

- اليوم الآخر: ﴿ هَا لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
   وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾
   البقرة: ١٧٧]
- الساعة: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ

   بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾

   [الانعام: ٣١]
- يوم الحسْرة: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ
   وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾
- يومُ البعث: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ
  ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا
  تَعْلَمُونَ﴾

  [الروم: ٥٦]
- يوم الفصل: ﴿ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ ﴾
   الصافات: ٢١]
- يوم التلاق: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ جَنتِ ذُو ٱلْعَرَشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْنَذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾
   عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾
- يوم الأزفة: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَطَمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]
- يوم الحساب: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّحِمُ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾
   كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾
- يوم التناد: ﴿ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ [غافر: ٣٢]

يوم الجمع: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
 وَمَنۡ حَوۡلَمَا وَنُنذِرَيُومَ الْجَمْعِ لارتِبَ فِيدَٰ
 الشورى: ٧]

يوم الوعيد: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [سورة ق: ٢٠]

يوم الخلود: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [سورة ق: ٣٤]

• يوم الخروج: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾

[سورة ق: ٤٢]

• الواقعة: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾

• التَغِابِن : ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ ﴾ [التغابن: ٩]

• الحاقة: ﴿ الْمَاقَةُ \* مَا الْمَاقَةُ \* وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْمَاقَةُ \* [الحاقة: ١-٣]

• القارعة: ﴿ كُذَّبَتُ ثُمُودُ وَعَادُ إِلَّا لَقَارِعَةِ ﴾

الطامة الكبرى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى ﴾ [النازعات: ٣٤]

• الصاخة: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ﴾

• الغاشية: ﴿ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾

# الباب السابع)





# من قصص الأنبياء

#### (غدريهود)

س ٥٧١ : روي أن النبي على خرج مع بعض أصحابه إلى يهود بني النضير يستعينهم في أمِر ، فتآمروا على قتله وقتل أصحابه غدراً ، فنزل عليه جبريل يخبره بما دبروا ، ونجى الله رسوله والمؤمنين من شرهم . ورد هذا الخبر في آية كريمة من آيات القرآن الكريم ، فما هي ؟

ج ٥٧١ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ١١]

# (بقية آل موسى وآل هارون)

س ٥٧٢ : قال تعالى : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَايَكَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْنِيكُمُ اللَّهُ مَ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكُ مُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَلُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ ﴾ وَالبقرة: ٢٤٨]

ما هذه البقية التي تركها آل موسى وآل هارون؟

ج ۲۷۲: أي الباقي من تركة آل موسى وآل هارون، كعصا موسى، ونعليه، وبعض الألواح. [مختصر تفسير الطبري ١/ ٧٨]

#### (نهر الابتلاء)

س ٥٧٣: قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَا ﴾

إِن الله ابتلى بني إسرائيل بهذا النهر، فأين يقع هذا النهر؟

ج ٥٧٣ : قال ابن عباس : هو نهر بين فلسطين والأردن، عذب الماء طيبه .

#### (يوم بدر)

س ٥٧٤: صحابي جليل، قال يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلاً وَلَا كُمَا قَالِت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ولكن امضِ ونحن معك. من هو هذا الصحابي؟

جـ ٥٧٤: المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه. [صحيح البخاري]

#### (كان مزاحه ﷺ صدقاً)

س ٥٧٥: كان رسول الله عَلَيْ يمزح، ولكن لا يقول إلا حقاً ولا يلفظ إلا لطيفاً، ومزاحه لا يخلو من تعليم وإرشاد، كقوله للعجوز: «لا يدخل الجنة عجوزٌ» مشيراً إلى آية كريمة في كتاب الله عز وجل، فما هي هذه الآية؟

ج ٥٧٥ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا \* عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٧]

#### (جزاء الشاكرين)

س ٥٧٦: نبي كريم أرسل الله تعالى على قومه حجارة، ونجئ الله تعالى هذا النبي والذين اتبعوه على دينه من العذاب وقت السحر، وذلك نعمة أنعمها الله على هذا النبي وآله، وكرامة منه تعالى، وهذا جزاء من شكر الله على نعمه فأطاعه، فمن هذا النبي الكريم، ومن هم قومه الذين أخذهم الله وعذبهم بالحجارة؟

جـ ٥٧٦ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَحَيْنَهُم بِسَحَرِ \* وَقِلْهُ مِنْ عَنْدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴾ [القمر : ٣٥ ، ٣٥]

# (الله تكفل بحفظ القرآن)

س ١٥٧٧: كان عند نزول القرآن شدة، وكان يحاول أن يجهد نفسه من أجل حفظ القرآن، فيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو عليه القرآن، خشية أن ينساه أو يضيع عليه شيء منه، فأمره الله تعالى بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عليه، وطمأنه بأنه تعالى سيجعل هذا القرآن محفوظاً في صدره، فلا يتعجل في أمره، ولا يجهد نفسه في تلقيه. ما الآيات التي نزلت بصدد ذلك؟

ج ٥٧٧: • قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]

وقوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِدِء لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِء ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَوَقُوانَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَأَنَبِعَ قُرْءَانَهُ \* ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦-١٩]

## (كان خلقه القرآن)

س ٥٧٨: أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمداً ﷺ فيما أدّ به، باللين في عريكته والرفق بأُمته، فما الآيات الدالة على ذلك؟

ج ١٠٥٧، ١ - قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ
 ٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ
 ٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ

٣- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتُةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى الْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتُةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِى ٱلْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوُةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ \* وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ وَمَا يُلَقَّلُها إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]

٤- وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَعْزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيشُ عَلَيْكُم بِاللَّمُؤْمِنِينَ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيشُ عَلَيْكُم بِاللَّمُ لِاللَّهُ إِلَّا هُوَ رَعُونُ تَوْلُؤاْ فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَعُونَ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

# (احفظ سرك)

س ٥٧٩: جاء في كتاب الله العزيز إخباراً عن نبي الله يعقوب عليه السلام موصياً ابنه بحفظ السر، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٥٧٩ : قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَنْهُنَى ٓ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَالَةً عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَالَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّل

#### (بيعة الأنبياء)

س ٥٨٠ : قال ابن عباس : (ما بعث الله نبياً إلا أُخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به وينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه) هذا المعنى ورد في آية كريمة في كتاب الله عز وجل ، فما هي؟

ج ٥٨٠ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَا ٓ اَتَيْتُكُم مِّن بِهِ عَلَى اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ عَلَى اللَّهُ مُرَدُقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرُنَا قَالَ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرُنَا قَالَ اللّهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ الشَّلِهِ فِينَ السَّلَهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

# (ذكر الله تعالى)

س ٥٨١: قال محمد بن كعب القرظي ـ رحمه الله ـ: لو رُخص لأحد في ترك الذكر لرُخص لزكريا عليه السلام، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٥٨١ : قوله تعالى : ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزُاً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَرِّبِحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ [آل عمران: ٤١]

# (بالذكر والصلاة يدفع البلاء)

س ٥٨٦: وجَّه الله تعالى نبيه الكريم ﷺ إلى الإكثار من الذكر والصلاة إذا ضاق صدره من أعدائه ومما يكيدون، في كتاب الله تعالى آيتان كريمتان بهذا المعنى، فما هما؟

ج ٥٨٢: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيْجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٨، ٩٧]

#### (لا يخدعنك الشيطان)

س ٥٨٣: أقسم الشيطان لأبينا آدم عليه السلام على أنّه ناصح له رغم أنه دعاه إلى المعصية، فما الآية الدالة على ذلك؟

**جـ ٥٨٣**: قوله تعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّى لَكُمُا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]

# (یوم فتح مکة)

س ٥٨٤: ما الآية الكريمة التي كان رسول الله ﷺ يتلوها وهو يحطم الأصنام التي حول الكعبة يوم فتح مكة؟

جـ ٥٨٤ : روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبي على الله عنه قال : دخل النبي على الله عنه وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقًا﴾

زَهُوقًا﴾

# (دعوة الأنبياء والرسل)

س ٥٨٥: جميع الأنبياء والرسل، رسالتهم واحدة، ودعوتهم هي مطالبة أقوامهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وفي سورة الأعراف أخبر تعالى عن أربعة من أنبيائه فقال: ﴿ يَكَوَّمِ الْعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ في الآيات (٥٩، ٣٥، ٧٧، ٨٥). فمن هم هؤلاء الأنبياء؟

جـ ٥٨٥: نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام.

# (كل إناء بما فيه ينضح)

س ٥٨٦: كان جوابهم لنبيهم عليه السلام وقد أخبر الله تعالى عنهم: ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾، فمن هؤلاء القوم الذين انتقصوا نبيهم وتطاولوا عليه؟

**جـ ٥٨٦** : قوم هو د عليه السلام .

# (الجن في خدمة سليمان عليه السلام)

س ٥٨٧: سخر الله تعالى الجن لنبيه سليمان عليه السلام، فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات وذكاء ومهارات. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٥٨٧: قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّكُرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ﴾ [سبأ: ١٢، ١٣]

# (استغفار آدم عليه السلام)

س ٥٨٨: لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، فتوجه هو وزوجه إلى الله داعيين مستغفرين. فبم دَعَوا الله تعالى؟

ج ٥٨٨: قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آَنَفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]

# (الجن وأيوب عليه السلام)

س ٥٨٩: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن نبيه أيوب عليه السلام لم ١٩٠٥: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالأذى والعذاب، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٥٨٩ : قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [سورة ص: ٤١]

## (الذكر سلاح من لاسلاح له)

س ٥٩٠: لما أرسل الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، أرشدهما إلى العدة الحصينة والزاد الأعظم وهو ذكر الله عز وجل، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٥٩٠ : قوله تعالى : ﴿ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَدِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٤٢]

## (شهادة حق)

س ٥٩١ : أخبر الله تعالى نبيه محمداً على أن المشركين قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول ولكنهم عاندوا وجحدوا، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٥٩١ : قوله تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾
[الأنعام: ٣٣]

## (مكارم الأخلاق)

س ٥٩٢: جمع الله تبارك وتعالى لنبيه على جوامع الكلم في كتابه المحكم، ونظم له مكارم الأخلاق كلها في ثلاث كلمات، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٥٩٢ : قوله تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]

#### (الهداية من الله تعالى)

س ٥٩٣: قال تعالى على لسان أحد أنبيائه: ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾، فمن هو؟

**جـ ٥٩٣**: موسى عليه السلام.

#### (الله تعالى مع المؤمنين)

س ٥٩٤ : قال الله تعالى على لسان أحد أنبيائه : ﴿ لَا تَحَـٰزَنَ إِنَ اللَّهَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ ، فمن هو؟ ولمن قال ذلك؟

جـ ٥٩٤ : نبينا محمد ﷺ، وقال ذلك لصاحبه أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وهما في الغار ليلة الهجرة .

#### (عدل الإسلام)

س ٥٩٥: العدل من أبرز معالم شريعة الإسلام، وقد بين القرآن ذلك عملياً في حادثة وقعت زمن رسول الله عليه ، وانتصف فيها القرآن

ليهودي، وذلك أن رجلًا من المسلمين اسمه (طعمة) سرق درعاً، فلما طُلبت الدرع منه ألقاها في دار يهودي، ثم اتهمه بسرقتها، فلما اشتدت الخصومة بينه وبين اليهودي، جاء قوم (طعمة) إلى رسول الله على ليلحق الخيانة باليهودي، فهم على بذلك فنزل القرآن بتسع آيات كاملة تفضح خيانة المسلم وتبرئ اليهودي وتحذر الرسول على ماهي الآيات؟

ج ٥٩٥ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا \* وَٱسْتَغْفر ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا \* وَلَا تَجُلِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا \* هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآء جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا \* وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا \* وَمَن يَكْسِبْ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ رَمْ بِهِ ع بَرْيَعًا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا \* وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَـُمَّت طَّآيِفَكُةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

# (الفضل هو الهدى)

س ٥٩٦ : قال تعالى مخبراً عن قوم نبي من أنبيائه : ﴿ مَا نَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِن فَضْلِ ﴾ ، فمن هؤلاء القوم الذين يقيسون الأمور بالمقياس الخاطىء؟

جـ ٥٩٦ : قوم نوح عليه السلام.

## (خطيب الأنبياء)

س ٥٩٧: كان قومه عليه السلام يبخسون الكيل والميزان، فنصحهم وحذرهم عاقبة فعلهم فأخبر الله عنهم على لسان نبيهم: ﴿ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنّي آرَبْكُم جِغَيْرٍ وَإِنّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيطٍ ﴾. فمن هو هذا النبي الكريم؟

جـ ٥٩٧: شعيب عليه السلام.

## (الإنذار قبل الحرب)

س ٥٩٨: أخذ المشركون ينقضون عهودهم مع رسول الله عليه فأمره الله تعالى أن ينبذ إليهم عهودهم، وأن يمهلهم مدة أربعة أشهر ثم يحاربهم، وهذا من محاسن دين الإسلام ألا يقاتل قوماً إلا بعد الإنذار. ما الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج ٥٩٨: قوله تعالى: ﴿ بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ

[التوبة: ١، ٢]

# مُغَرِي ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

## (في مواجهة المنافقين)

س ٥٩٩ : من يخاطب الله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اَ إِلَّا مَا صَحَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰناً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ؟

ج ٥٩٩ : نبينا محمداً عَلَيْةٍ .

#### (عتاب لطيف)

س ٦٠٠ : آية كريمة في كتاب الله عز وجل اشتملت على عتاب لطيف رقيق من الله تعالى لرسوله محمد على أله تكريم ظاهر حيث قدم العفو على العتاب له عليه الصلاة والسلام، فقد وجهه تعالى إلى الأفضل في معاملة المنافقين بالعتاب اللطيف الرقيق الذي ينمُّ عن لطف الله ورحمته برسوله. فما هي الآية؟

ج ٦٠٠ : قوله تعالى: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ عَنكَ لِمَ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنكَ لَمُ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَالَا عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

#### (الميلاد المعجزة)

س ٦٠١ : سورة كريمة من السور المكية ، تناولت قصص بعض الأنبياء ، بدءاً من قصة زكريا وولده يحيى ، ثم قصة ميلاد عيسى عليه السلام وهي القصة المعجزة في تاريخ البشرية ، ثم قصة إبراهيم مع أبيه ، وفي السورة ثناء على رسل الله: إسحاق

ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس وآدم ونوح عليهم السلام، وتحدثت السورة عن إنطاق عيسى وهو طفل في المهد تبرئة لأمه. فما هي هذه السورة؟

**جـ ٦٠١** : سورة مريم.

#### (سورة الكليم)

س ٦٠٢: سورة كريمة من السور المكية، بدأت بخطاب الرسول الأعظم وهارون مع فطاب رقيق، تناولت السورة قصة موسى وهارون مع فرعون الطاغية مفصلة مطولة، وبخاصة موقف المناجاة بين موسى وبين ربه، وموقف النقاش والجدال بين موسى وفرعون، وموقف المبارزة بينه وبين السحرة، فما هي السورة الكريمة؟

**جـ ٦٠٢** : سورة طه.

# (سورة بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد)

س ٦٠٣: سورة كريمة من أطول السور المكية، عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء، فتحدثت عن نوح، ثم هود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى عليهم السلام، وتحدثت السورة عما حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات وما أصابهم من القحط والجدب، والطوفان والجراد، وتناولت السورة كذلك علماء السوء وصورتهم بأقبح تصوير، ختمت السورة بالدعوة إلى التوحيد كما بدأت بالتوحيد، فما هي هذه السورة الكريمة؟

**جـ ٦٠٣**: سورة الأعراف.

#### (سورة خلت من ذكر الجنة والنار)

س ٦٠٤ : إحدى السور المكية، تناولت قصة نبي واحد فقط، والمقصود بها تسلية النبي على بما لاقاه من حزن بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة. والسورة الكريمة أسلوب فذ فريد، في ألفاظها، وتعبيرها، وتركيبها، وقصصها الممتع اللطيف. خلت السورة من ذكر الجنة والنار، فما هي؟

**جـ ٦٠٤** : سورة يوسف.

### (سورة بني إسرائيل)

س ٦٠٥ : سورة كريمة من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة . تحدثت السورة عن بني إسرائيل، وعن قصة آدم وإبليس، ولكن العنصر البارز في هذه السورة هو شخصية الرسول الأعظم على وما أيده الله به من المعجزات الباهرة ، والبراهين الساطعة ، الدالة على عظيم فضله ، وجليل قدره عند الله . تسمى السورة كذلك سورة بني إسرائيل لذكر طرف من أخبارهم وتشريدهم مرتين بسبب طغيانهم وإفسادهم ، فما هي هذه السورة الكريمة ؟

جـ ٦٠٥ : سورة الإسراء.

#### (السورة الجامعة)

س ٦٠٦: سورة كريمة من السور المكية، تحدثت عن الأنبياء والرسل، فبدأت بقصة موسى مع فرعون، التي انتهت بهلاك فرعون وغرقه، ثم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، ثم قصة نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام. وفي السورة أمر الرسول را ينذر ويحذّر عشيرته الأقربين ولا يخشى المشركين، فالله حافظه وناصره، فما هي هذه السورة؟

**جـ ٦٠٦** : سورة الشعراء.

#### (قصة موسى الكاملة)

س ٦٠٧ : في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت قصة موسى عليه السلام بجميع أحوالها وأطوارها منذ ولادته ونشأته إلى حين بُعث رسولًا إلى بني إسرائيل؟

**جـ ٦٠٧** : سورة القصص.

## (خطاب التحبيب)

س ٢٠٨ : قال تعالى : ﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ ﴾ [مريم: ٢٢] وقال تعالى : ﴿ يَنْبُنَى ۚ إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴾ [لقمان: ١٦] وقال تعالى : ﴿ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ [طه: ٩٤] والسؤال : من المخاطِب ومن المخاطب في كل آية من الآيات؟

٦٠٨ : • الآية الأولى: إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه.

• الآية الثانية: لقمان يخاطب ابنه.

• الآية الثالثة: هارون يخاطب أخاه موسى عليهما السلام.

#### (المرسلين)

س ٦٠٩ : قال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ مَن المراد بـ ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ في هذه الآية ؟

**جـ 7٠٩** : نوح عليه السلام .

#### (خطاب الواحد بلفظ الجمع)

س ٦١٠ : من المخاطب في هذه الآية الكريمة : ﴿ يَثَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ المؤمنون : ١٥] المؤمنون : ١٥] المؤمنون : ١٥]

ج. ٦١٠: هذا الخطاب للنبي محمد عَلَيْكُ وحده، إذ لا نبيَّ معه ولا بعده.

## (خطاب سليمان عليه السلام)

س 71۱: ورد في إحدى سور القرآن الكريم نص كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، ملكة سبأ، فما هو هذا النص البليغ المختصر؟

ج 711 : كتاب سليمان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه الكلمة الشريفة العالية : ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣١]

## (الأبرياء في كتاب الله)

س ٦١٢ : قال الزمخشري في تفسيره (الكشاف): لقد برّاً الله تعالى أربعة بأربعة، وقد ذكرهم القرآن الكريم، فمن هم؟

ج ٦١٢ : ١ - برّ أيوسف بلسان الشاهد ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَ آ ﴾

٢- وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه.

٣- وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها ﴿ إِنِّي عَبْدُ
 ٱللّهِ

٤ - وبرّأ عائشة بآيات عظام في كتابه المعجز، المتلو على
 وجه الدهر، في سورة النور.

# (الصابر والشاكر)

س ٦١٣ : أثنى الله تعالى على عبدين: أحدهما صابر، والآخر شاكر ثناء واحداً، فمن هما؟

ج ٦١٣ : • أثنى على سيدنا أيوب الصابر فقال : ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ۖ إِنَّهُ وَالَّابُ ﴾ [سورة ص: ٤٤]

• وأثنى على سيدنا سليمان الشاكر فقال: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّ

# (نداء التشريف والتكريم)

س ٦١٤ : نادى الله سبحانه وتعالى جميع رسله بأسمائهم مثل : يا نوح،

يا موسى، إلا محمداً عَلَيْهُ، فناده باسم النبوة والرسالة، تشريفاً له وتكريماً، فكم مرة بلغت نداءَات الرحمن للنبي محمد عَلَيْهُ باسم النبوة وباسم الرسالة؟

جـ ٦١٤ : ناداه باسم النبوة (١٣) مرة، وباسم الرسالة (مرتين):

١- قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنِينَ
 اللَّفال: ١٤]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ النَّهِ
 [الأنفال: ٥٥]

٣- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آيَدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَى وَ الْأَسْرَى إِللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا ﴾
 إن يَعْلَم ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا ﴾

٤ - وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ
 وَاغُلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾
 التوبة: ٢٧]

٥- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ١]

٦- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُونِجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ
 ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّه نِياكَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمْرَعْكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٢٨]
 ٧- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا
 ونَذِيرًا ﴾
 إلا حزاب: ٤٥]

٨- وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي َ
 ١ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي َ
 ١ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي َ
 ١ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحُلُلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي قَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّالَّالَا اللَّالَالَالَا ال

٩- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُونِ إِكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَآءِ
 ٱلْمُؤْمِنِينَ يُذَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٥]

١٠ وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّ

١١ - وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ ال

١٢ - وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلُ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ﴾ مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ﴾

١٣ - وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَلِهِدِ ٱلْكَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ
 وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾

١٤- وقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل

١٥- وقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مِن رَبِّكَ ﴾ وَالمائدة: ٦٧]

# (قصة البشرية الكبرى)

س ٦١٥ : إحدى السور المكية، تناولت السورة الكريمة قصة البشرية الكبرى، قصة الهدى والضلال ممثلة في خلق آدم وعدوه إبليس اللعين. ثم انتقلت الآيات إلى قصص الأنبياء، فذكرت قصة لوط، وقصة شعيب، وقصة صالح بإيجاز، كما تذكر السورة الرسول الكريم على الأذى في سبيل الله،

# وشكر الله وعبادته والإكثار من الصلاة والتبتل والطاعة. فما هي هذه السورة الكريمة؟

جـ ٦١٥ : سورة الحجر.

#### (العبد الصالح)

س ٦١٦ : من هو المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَ الكهف : ٦٥ وَ الكهف الكهف : ٦٥ وَ الكهف الكهف

جـ ٦١٦: الخضر عليه السلام.

# (لقمان الحكيم)

س ٦١٧ : أمر لقمان ابنه بستة أفعال قيّمة، ونهاه عن ثلاثة أفعال، فما هي الأوامر، وما هي النواهي؟

₹ ١١٠ : • أمر لقمان ابنه وهو يعظه بستة أفعال هي :

١- أقم الصلاة . ٢- وأمر بالمعروف .

٣- وانه عن المنكر. ٤- واصبر على ما أصابك.

٥- واقصد في مشيك. ٦- واغضض من صوتك.

• ونهاه عن ثلاثة نواهٍ، وهي:

١ - لا تشرك بالله .

٢- ولا تصعِّر خدّك للناس.

٣- ولا تمش في الأرض مرحاً.

#### (قصة قارون)

س ٦١٨ : في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت قصة قارون؟

**جـ ٦١٨ : في** سورة القصص .

# (قصة تيه بني إسرائل)

س ٦١٩ : في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت قصة تيه بني إسرائيل؟ جـ ٦١٩ : في سورة المائدة .

# (قصة أصحاب السبت)

س ٦٢٠ : في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت قصة أصحاب السبت؟ ج ٦٢٠ : في سورة الأعراف .

# (قصة طالوت)

س ٦٢١ : في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت قصة طالوت؟

**جـ ٦٢١** : في سورة البقرة .

# (في قوم لوط عظة لمن عقل)

س ٦٢٢ : من هم المعنيون في هذه الآية : ﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ \* وَإِنَّكُو لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ \* وَبِأَلَيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾؟

ج ٦٢٢ : هم المشركون يمرون على قرى قوم لوط أثناء تجارتهم إلى الشام، يمرون عليهم في الصباح وفي المساء فلا يتعظون.

#### (نصيحة الفريق المؤمن)

س ٦٢٣: طاغية نصحه الفريق المؤمن من قومه، فقال الله تعالى مخبراً عنهم: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ \* وَابْتَغ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ الْلَاَحِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن كَما اللَّهُ الدَّارَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَسْ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن كَما المَّهُ الدَّي الدُّنيَا وَأَحْسِن كَما المَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ \* وَلَا تَبْغ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ \* وَلَا تَبْغ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ \* وَلَا تَبْغ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ \* وَلا تَنسَ هو هذا الطاغية ؟

جـ ٦٢٣ : قارون.

#### (محبة الله تعالى)

س ٦٢٤ : قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩] كيف ألقى الله سبحانه هذه المحبة على موسى عليه السلام؟

جـ ٦٢٤ : أي حببتك يا موسى إلى (آسية) امرأة فرعون حتى تبنتك وربتك، وإلى فرعون حتى كفَّ عنك شرّه. وبسبب هذه المحبة قالت امرأة فرعون: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آقَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آقَ لَا نَقْتُكُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آقَ القصص: ٩]

# (نبي يلجأ إلى ربه)

س ٦٢٥ : قال تعالى مخبراً عن أحد رسله وقد لجأ إِليه : ﴿ إِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غانو: ٢٧] فمن هو هذا النبي الكريم الذي لجأ إلى ربه أمام مكر عدوه وكيده وحقده؟

**جـ 7٢٥** : موسى عليه السلام.

#### (صدق الدعوة)

س ٦٢٦: قال الله تعالى بلسانه: ﴿ وَيَكَفَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ \* تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ \* لَاجَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُونٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ \* [غافر: ١١-٤٣]

فمن هو هذا الداعية الصادق في دعوته؟

جـ ٦٢٦ : مؤمن آل فرعون.

# (قصة أم موسى)

س ٦٢٧ : وردت قصة أم موسى في سورتين من سور القرآن الكريم، فما هما؟

ج ٦٢٧ : سورة طه، وسورة القصص.

## (التحدي)

س ٦٢٨ : قال تعالى على لسان فرعون : ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهَدِيكُوْ اللَّهُ الرَّا الرَّشَادِ ﴾ ثم قال سبحانه وتعالى على لسان شخص آخر متحدياً فرعون في موقفه : ﴿ يَنقَوْمِ اتَّبِعُونِ آهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ ، فمن هذا الآخر الذي تحدى فرعون ، ودعا إلى

الرشاد الصحيح؟

ج ٦٢٨ : مؤمن آل فرعون .

#### (الصوت الموهبة)

س ٦٢٩: نبي كريم وهبه الله تعالى صوتاً مؤثراً جميلًا استثمره في طاعة الله، فعندما كان يسبح الله كانت الجبال تسبح معه والطير وتردد تسبيحه، فمن هو؟ وما الآيات التي ورد ذلك فيها؟

جـ 779 : داو د عليه السلام.

- قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ أَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ وَقُولُهُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا لَلَّلَّا لل

#### (دولة الصناعات المعدنية)

س ٦٣٠: نبيان كريمان عليهما السلام، هدى الله تعالى الأول للاستفادة من معدن النحاس. فمن معدن النحاس. فمن هما؟

ج ٦٣٠ : • الأول داود عليه السلام. قال تعالى ﴿ هَأَانَا لَهُ ٱلْحَدِي

قال تعالى: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ \* أَنِ ٱعْمَلْ سَكِيغَاتٍ وَقَدِّرْ فِ ٱلسَّرَدُّ ﴾ السَّرَد ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ \* أَنِ ٱعْمَلْ سَكِيغَاتٍ وَقَدِّرْ فِ السَّا: ١١،١٠]

والثاني هو ابنه سليمان عليه السلام.
 قال تعالى: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾
 وعين القطر: هي مناجم النحاس المذاب

#### (دعاه فاستجاب)

س ٦٣١ : من هو المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عَاقِرٌ ﴾ عَلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ ؟ [آل عمران : ٤٠]

**جـ ٦٣١** : زكريا عليه السلام.

#### (زوجناکها)

س ٦٣٢ : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] من هي الزوجة؟ ومن هو زوجها الأول؟ ومن هو زوجها الثاني؟

- ج ٦٣٢ : الزوجة هي: زينب بنت جحش.
  - وزوجها الأول: زيدبن حارثة.
- وزوجها الثاني: هو رسولنا وحبيبنا محمد ﷺ.

وقد زوجه الله تعالى إياها بعد طلاق زيد بن حارثة لها، وفي ذلك تشريع للأمة وإباحة الزواج من زوجة الابن المتبنّى إذا طلقها.

#### (الدعاء على المشركين)

س ٦٣٣: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي كان يقنت

في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد رفعه عليه الصلاة والسلام من الركوع وبعد قوله عليه السلام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول: اللهم العنْ فلاناً وفلاناً، فأنزل الله عليه قرآنا ينهاه عن ذلك.

فما الآية الكريمة التي جعلته ﷺ يترك الدعاء على المشركين؟ جسته على المشركين؟ جسته على المشركين؟ وله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهٍ مَ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَلَيْهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

#### (اتهمه قومه بالضلال)

جـ ٦٣٤ : نوح عليه السلام.

# (نعْمَ الولد)

س ٦٣٥ : قال تعالى في سورة يوسف : ﴿ عَسَى آَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَأَ ﴾ الآية (٢١).

وقال سبحانه في سورة القصص: ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا آو نَتَخِذَهُ وَ لَكَا﴾ الآية (٩). فمن هو المراد في كل من الآيتين؟

→ ٦٣٥ : • في سورة يوسف : المراد هو سيدنا يوسف عليه السلام .

• وفي سورة القصص: المرادهو سيدنا موسى عليه السلام.

## (هكذا يكون الإخوان)

س ٦٣٦: قال تعالى مخبراً عن أحد رسله عليهم السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ الْعُرَاف: ١٥١] الْأَعْرَاف: ١٥١] مَن هذان الأخوان المثاليان؟

ج ٦٣٦ : موسى وهارون عليهما السلام.

## (الصراع الأخوي)

س ٦٣٧ : قال تعالى مخبراً عنه : ﴿ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُلَبِ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُلَبِ مَ اللهُ ال

فمن الأخوان وهما قاتل ومقتول؟

ج ٦٣٧ : هما ابنا آدم عليه السلام، قابيل (القاتل)، وهابيل (المقتول).

# (وحق له أن يبتسم)

س ٦٣٨: قال تعالى: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشَّكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾، لماذا تبسّم سيدنا سليمان من قول النملة؟

ج ٦٣٨ : لأنّ النملة حذرت ونصحت بقية النمل بدخول مساكنهم خوفاً أن يقتلوا تحت أقدام سليمان وجنوده وهم لا يعلمون. قالت النملة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ السَّكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ اللهُ اللهُ

#### (محاكمة علنية)

س ٦٣٩ : من المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ - عَلَىٰ آَعَيْنِ ٱلنَّاسِ ٢٣٩ : من المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ - عَلَىٰ آَعَيْنِ ٱلنَّاسِ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ج ٦٣٩ : سيدنا إبراهيم عليه السلام. أرادوا محاكمته ومحاسبته علناً بعدأن كسر أصنامهم.

## (عدم التقوى)

س ٦٤٠: استنكر خمسة من الأنبياء على أقوامهم عدم التقوى، فقال كل منهم لقومه: ﴿ أَلا نَنْقُونَ ﴾ فمن هؤلاء الأنبياء؟

ج ٦٤٠ : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام.

قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نُنْقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٠٦]

• وقال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٤]

• وقال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٤٢]

• وقال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦١]

• وقال سبحانه: ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٧٧]

#### (الخاطئون)

س ٦٤١ : قال تعالى مخبراً عنهم : ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَ نَا وَ وَإِن كَنَا لَخَطِيرَ ﴾ ، فمن هؤلاء الذين اعترفوا بخطئهم؟

ج ٦٤١ : إخوة يوسف عليه السلام.

#### (المحتسبون عندالله)

س ٦٤٢: الرسل رسالتهم واحدة، ودعوتهم واحدة، وغايتهم واحدة. قال تعالى مخبراً عن خمسة من رسله وأنبيائه: ﴿ وَمَا آسَّعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، هذا ما قاله كل منهم لقومه. فمن هم؟

ج ٦٤٢ : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. قالوا بلسان واحد: ﴿ وَمَاۤ الْعَالَمِينَ ﴾ أَشَّتُكُمُّمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

[الشعراء: ۱۸۰، ۱۲۷، ۱٤٥، ۱۲۵، ۱۸۰]

## (صناعة الغزل)

س ٦٤٣ : عرف الإنسان صناعة الغزل منذ القدم، وقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى هذه الصناعة في ثلاث آيات، فما هي؟

ج ٦٤٣ : ١ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا [النحل: ٨٠]

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾
 [النحل: ٨١]

٣- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ
 قُوَّةٍ أَنكَ ثَا﴾
 النحل: ٩٢]

#### (الصياغة)

س ٦٤٤ : الصياغة هي مهنة الصائغ التي يحيل فيها المعادن من ذهب

وفضة ونحاس وخلاف ذلك إلى حلي وزينة، فما هي الآيات التي أشارت إلى هذه المهنة؟

جـ ٦٤٤ : • قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَمَعُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُوافَ : ١٤٨] جَسَدًا لَّهُ مُوافَ : ١٤٨]

وقوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ ُ مِثْلُهُ ﴾
 مِثْلُهُ ﴾

#### (صناعة الخبز)

س ٦٤٥ : صناعة الخبر صناعة قديمة عرفها الإنسان منذ وُجد على هذه الأرض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذه المهنة، فما هي؟

ج 7٤٥ : قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيَّ أَرَانِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايُرُ مِنْةً﴾ [يوسف: ٣٦]

## (الأنبياء رسالتهم واحدة)

س ٦٤٦ : قال تعالى مخبراً عن خمسة من أنبيائه بلسان كل منهم : ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴾ ، فمن هم؟

جـ ٦٤٦ : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام.

## (صناعة الزجاج)

س ٦٤٧: من المهن القديمة التي أشارت إليها آيات القرآن الكريم مهنة (صناعة الزجاج)، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى هذه

#### المهنة الفنية؟

ج ٦٤٧ : قوله تعالى : ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوارِيرً ﴾ [النمل: ٤٤]

#### (مهنة الجزارة)

س ٦٤٨: من المهن القديمة التي أشارت إليها آيات القرآن الكريم مهنة (الجزارة)، فما الآيات الكريمات الدالة على هذه المهنة؟

ج ٦٤٨ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ ٱلْنَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]

## (مهنة صيد السمك)

س ٦٤٩: مهنة صيد السمك مهنة قديمة عرفها الإنسان منذ الخليقة الأولى، وقد أشارت إلى هذه المهنة بعض آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج 7٤٩ : • قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ لَحْمًا طَرِيًّا﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ [فاطر: ١٢]

#### (مهنة الغوص)

س ٦٥٠: مهنة الغوص في البحر واستخراج الحلي واللؤلؤ منه، من المهن التي عرفها الإنسان منذ القدم، وقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى هذه المهنة في أربع آيات، فما هي؟

ج ٦٥٠ : • قوله تعالى : ﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ [النحل: ١٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ [فاطر: ١٢]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٨٦]

• وقوله تعالى: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [سورة ص: ٣٧]

#### (مهنة النحت)

س ٦٥١ : من المهن القديمة التي أشار إليها القرآن الكريم (النحت)، فما الآيات الكريمات التي أشارت إلى هذه المهنة الفنية الدقيقة؟

جـ ٦٥١ : • قوله تعالى : ﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٧٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩]

• وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥]

#### (مهنة الخياطة)

س ٦٥٢: من المهن التي أشار إليها القرآن الكريم (الخياطة) التي عرفها الإنسان منذ الخليقة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المهنة؟

ج ٦٥٢ : قوله تعالى : ﴿ يَكِبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]

## (مهنة الملاحة)

س ٦٥٣: من المهن القديمة التي عرفتها الأمم السابقة وأشار إليها القرآن الكريم: (الملاحة)، فما الآيات التي أشارت إلى هذه المهنة؟ جـ ٦٥٣: الآيات كثيرة، منها:

• قوله تعالى: ﴿ فَٱنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف: ٧١]

وقوله تعالى: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ
 فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: ٧٩]

• وقوله تعالى: ﴿ فَأَنِحَيْنُكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكُهَا عَالِيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ لِلْعَالَمِينَ﴾

## (مهنة صناعة الفخار)

س ٦٥٤: من المهن القديمة التي أشار إليها القرآن الكريم مهنة (صناعة الفخار)، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى هذه المهنة؟

ج ٦٥٤ : قوله تعالى : ﴿ فَأُوقِدْ لِي يَنهَنمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكُ لِي صَرْحًا لَي صَرْحًا لَكَ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكُ لِي صَرْحًا لَكَ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكُ لِي يَنهَنمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكُ لِي صَرْحًا لَكَ عَلَى اللَّهِ مُوسَى ﴾ [القصص: ٣٨]

#### (مهنة الحدادة وعمل الدروع)

س ٦٥٥: من المهن التي أشار إليها القرآن الكريم، مهنة الحدادة وصناعة

# الدروع، فما الآيات التي أشارت إلى هذه المهنة؟

ج ٦٥٥: • قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ \* أَنِ ٱعْمَلْ سَنِيغَنْتٍ وَقَدِّرْ فِي
 ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبا: ١١،١٠]

## (إقامة السدود)

س ٦٥٦: من المهن العظيمة التي أشار إليها القرآن الكريم (بناء السدود)، فما الآيات التي أشارت إلى هذه المهنة؟

جـ 707 : قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ يَلَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ
فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرِّعًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا \* قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَقِي
خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّمًا \* ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَىٰ إِذَا
سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ
سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ
قِطْرَا \* فَمَا ٱسْطَدَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾
قِطْرَا \* فَمَا ٱسْطَدَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾
الكهف : ١٩٥-٩٤]

#### (مهنة البناء)

س ٦٥٧: من المهن التي أشار إليها القرآن الكريم مهنة البناء، فما الآيات الكريمات التي أشارت إلى هذه المهنة؟

◄ ٦٥٧: • قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]

- وقوله تعالى: ﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فَصُورًا ﴾ [الأعراف: ٧٤]
- وقوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ لو شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَّثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَ لَكُمْ تَخَلُدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ لَعَلَكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٨، ١٢٨]

#### (مهنة صناعة السفن)

س ٦٥٨: أشار القرآن الكريم إلى عدة مهن كانت تزاول في الأمم السابقة ، وقد زاولها الناس والأنبياء ، منها مهنة (بناء السفن) ، فما الآيات التي أشارت إلى هذه المهنة؟ ومن هو النبي الذي زاول هذه المهنة؟

ج ٦٥٨: قوله تعالى: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ \* وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ ﴾ قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ ﴾

## (أهل مدين)

س 709 : أرسل الله سيدنا شعيباً عليه السلام إلى أهل مدين، وهي مدينة كانت قريبة من معان في جنوب الأردن، وورد ذكرهم في القرآن الكريم باسم آخر، فما هو؟ وما الآيات التي تضمنت ذكرهم؟

ج 709 : أهل مدين هم أصحاب الأيكة بإجماع المفسرين، وهم قوم شعيب.

• قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٨]

• وقوله تعالى: ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْنَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦]

• وقوله تعالى: ﴿ وَثِمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيَكَةً أَوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ [سورة ص: ١٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَصْعَلَ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ ثُبَّعٍ كُلُّ كُذَّ ٱلرُّسُلَ فَيَقَ وَعِيدِ﴾

## (النبي إلياس)

س ٦٦٠ : ورد ذكر إيلياء في القرآن الكريم باسم إلياس والياسين ﴿ وَإِنَّ إِلَيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ، وفي قوله تعالى : ﴿ سَلَمُ عَلَىٓ إِلَى يَاسِينَ ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ سَلَمُ عَلَىٓ إِلَى يَاسِينَ ﴾ وقد دعا سيدنا إلياس قومه لنبذ عبادة الأوثان وأن يعبدوا الله الواحد الأحد، وقبره مازال قائماً إلى الآن في قرية تحمل اسمه، أين تقع هذه القرية ؟

ج ٦٦٠ : في لبنان .

## (الأنبياء العرب)

س ٦٦١ : ورد في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح ابن حبان عن الرسول محمد على قوله: «إن أربعة من أنبياء الله هم من العرب». فمن هم؟

ج ١: ٦٦١ - سيدنا محمد عَلَيْكُ .

٢- شعيب، وصالح، وهود عليهم السلام.

## (الشهداء البررة)

س ٦٦٢ : قال الله تعالى مخبراً عنهم : ﴿ رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ فمن هؤلاء المؤمنون الصابرون على البلاء؟ [الأعراف: ١٢٦]

ج ٦٦٢ : سحرة فرعون، بعد أن آمنوا، تهددهم فرعون، فَدَعَوْا الله تعالى بهذا الدعاء.

#### (أذنب قومه فاستغفر)

س ٦٦٣ : قال تعالى مخبراً عن أحد رسله عليهم السلام : ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ \* ﴿ وَٱحْتَبُ لَنَا فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ ، فمن هو؟ [الأعراف: ١٥٥، ١٥٥]

**جـ 777** : موسى عليه السلام .

# (يصوم يوماً ويفطر يوماً)

س ٦٦٤: نبي كريم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ورد ذكره في القرآن الكريم: ﴿ وَأَلْنَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جـ ٦٦٤ : داو دعليه السلام.

## (الفهم قبل بلوغ سن الرجال)

س ٦٦٥ : من هو النبي الكريم الذي آتاه الله تعالى الفهم لكتاب الله قبل بلوغه سن الرجال؟ وما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٦٦٥ : يحيى عليه السلام. لقوله تعالى: ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلۡكُمۡ صَبِيًّا﴾

## (فضل التسبيح)

س ٦٦٦ : من المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ لَوَلَآ أَن تَدَرَكَهُ نِعْمَةُ مِّن رَّبِهِ ـ لَيْهِ عَلَمُ مُومً ﴾ ؟

**جـ ٦٦٦** : يونس عليه السلام .

#### (تمام العقل والرشد)

س ٦٦٧: من المعني في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّوَى عَالَيْنَهُ عَالَيْنَهُ ؟ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ؟

**جـ 777** : موسى عليه السلام.

#### (الرحمة المهداة)

س ٦٦٨: من المعني في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾؟

ج ٦٦٨: نبينا محمد عَلَيْكُ .

# (الفهم والعلم من صفات الأنبياء)

س ٦٦٩ : قال تعالى : ﴿ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ وردت هذه الآية الكريمة بشأن خمسة من الأنبياء ، فمن هم؟

ج ٦٦٩ : ١ - يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ ﴾ [يوسف: ٢٢]

٢- لوط عليه السلام: ﴿ وَلُوطًاءَ النَّيْنَاهُ كُلُّمَا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ١٧]
 ٣- داود وسليمان عليهما السلام: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا وَعِلْمًا ﴾
 وَالْإِنْبَاء: ٢٩]

٤ - موسى عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّوَى عَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾
 وَعِلْمَا ﴾

## (الشاهد والمشهود)

س ٦٧٠ : روى الواحدي في تفسيره أن رجلًا دخل مسجد المدينة ، فسأل الحسن بن علي \_ رضي الله عنهما \_ وكان الحسن يحدث عن رسول الله علي والناس حوله \_ فسأله الرجل : أخبرني عن شاهد ومشهود ، فبم أجابه الحسن رضي الله عنه ؟

جـ ٦٧٠ : فقال : نعم، أما الشاهد فمحمد ﷺ ، وأما المشهود فيوم القيامة ، أما سمعت قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَعْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَعْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مِعْمُ لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الل

أما قوله تعالى في سورة البروج: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ ، قال ابن كثير: الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة .

#### (تسخير الريح لسيدنا سليمان)

س ٦٧١ : في كتاب الله عز وجل ثلاث آيات أشارت إلى أنّ الله سبحانه وتعالى سخر الريح لسيدنا سليمان عليه السلام، فما هي الآيات؟

◄ ١٧٦ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِلسُكَيْمَانَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَالْمَانِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ ﴾
 بَارِكُنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾
 الانبياء: ١٨]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ ﴾ [سأ: ١٢]

• وقوله تعالى: ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّبِيَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ دُرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [سورة ص: ٣٦]

## (نوح يطلب النصرة من الله)

س ٦٧٢: قال الطبري في تفسير الآية: دعا نوح ربه قال: إِن قومي قد غلبوني، تمرداً وعتواً، ولا طاقة لي بهم، فانتصر لي منهم بعقاب من عندك. فما هي الآية؟

**جـ ٦٧٢ :** قوله تعالى : ﴿ فَدُعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنكَصِرٌ ﴾ [القمر: ١٠]

#### (سورة القمر)

س ٦٧٣: تشتمل سورة القمر على خمس قصص من قصص الأنبياء، وفي

# هذه القصص تسلية للرسول الكريم ﷺ، وتحذير للمشركين الكفار، فما هي هذه القصص؟

**جـ ٦٧٣ : ١ -** قصة نوح عليه السلام مع قومه .

٢- قصة هو د عليه السلام مع قومه .

٣- قصة صالح عليه السلام مع قومه.

٤- قصة لوط عُليه السلام مع قومه.

٥- قصة موسى عليه السلام مع فرعون.

#### (جزاء المكذبين)

س ع٧٤ : من المعنيون في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٤٢]

**جـ ٦٧٤** : فرعون وقومه .

## (الجمع المهزوم)

س ٦٧٥ : من المعنيون في هذه الآية الكريمة : ﴿ سَيُّهُزَمُ ٱلْجَمَّعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴾؟

**جـ ٦٧٥** : أي جمع كفار قريش وذلك يوم بدر .

وكان ﷺ يقول يوم بدر: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ [القمر: ٤٥]

## (الناصح لقومه)

س ٢٧٦: قال تعالى مخبراً عنه: ﴿ يَفَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ .

## فمن هو هذا الناصح لقومه؟

ج ٦٧٦ : مؤمن آل فرعون .

## (فرعون يعيب على موسى عليه السلام)

س ٦٧٧: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم عاب فرعون على سيدنا موسى عليه السلام زاعماً أن موسى فقير لا شيء له من الملك والمال وعاب عليه علّةً في لسانه لا تجعله يحسن الكلام. فما الآية؟

ج ٧٧٧: قوله تعالى: ﴿ أَمْرَأَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَلَا اللَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٥٢]

#### (المجرمون لا بواكي لهم)

س ٦٧٨: من هم المعنيون في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ ؟

**جـ ٦٧٨** : فرعون وقومه .

سئل ابن عباس: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم، إنّه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله، بكى عليه، وإذا فقد مصلاه من الأرض بكت عليه، وقوم فرعون لم يكن لهم آثار صالحة فلم تبك عليهم السماء ولا الأرض.

[مختصر تفسير الطبري]

## (بيت واحد فقط كان مؤمناً)

س ٦٧٩: لوط عليه السلام كان بيته هو البيت المؤمن الوحيد في قريته (سدوم) ومعه ابنتاه المؤمنتان، أما قومه، فكلهم كانوا غير مؤمنين، ورد هذا المعنى في آية كريمة في القرآن الكريم، فما هي الآية؟

ج 7٧٩ : قوله تعالى : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٦]

## (سورة الصافات)

س ٦٨٠: تشتمل سورة الصافات على ست قصص من قصص الأنبياء عليهم السلام، وفي هذه القصص تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وتحذير للمشركين الكفار، فما هي هذه القصص؟

ج ٦٨٠ : ١ - قصة نوح عليه السلام.

٢- قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

٣- قصة موسى وهارون عليهما السلام.

٤- قصة إلياس عليه السلام.

٥- قصة لوط عليه السلام.

٦- قصة يونس عليه السلام.

## (سورة النمل)

س ٦٨١: تشتمل سورة النمل على أربع قصص من قصص الأنبياء عليهم السلام، وفي هذه القصص تسلية للرسول عليه وتحذير

# للمشركين الكفار، فما هي هذه القصص؟

- **جـ ١٨١** : ١ قصة موسى عليه السلام.
- ٢- قصة سليمان عليه السلام.
  - ٣- قصة صالح عليه السلام.
    - ٤- قصة لوط عليه السلام.

## (سورة الشعراء)

س ٦٨٢: تشتمل سورة الشعراء على سبع قصص من قصص الأنبياء عليه عليهم السلام، وفي هذه القصص تسلية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحذير للمشركين الكفار، فما هي هذه القصص؟

- **جـ ٦٨٢ : ١ -** قصة موسى عليه السلام .
- ٢- قصة إبراهيم عليه السلام.
  - ٣- قصة نوح عليه السلام.
    - ٤- قصة هو دعليه السلام.
  - ٥- قصة صالح عليه السلام.
    - ٦- قصة لوط عليه السلام.
- ٧- قصة شعيب عليه السلام.

## (منّ الله تعالى على موسى مرتين)

س ٦٨٣: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ تشير الآية الكريمة إلى أن الله تعالى من على موسى عليه السلام مرتين، فما هما؟

ج- ١٠٠ المنة الأولى: عندما أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن ضعي ابنك في التابوت، فاقذفيه في النيل، فيأخذه فرعون الذي هو عدو لله ولموسى وقد حبّب الله فيه (آسية) امرأة فرعون حتى تبنته وربته، ثم ردّه الله إلى أمه كي ترضعه، ثم قتل موسى القبطي حين استغاثه الإسرائيلي، فخلصه الله منهم حتى هرب إلى أهل مدين.

۲- المنة الثانية: عندما سأل موسى ربه أن يرسل أخاه هارون
 نبيّاً كي يكون عوناً له، فاستجاب الله له.

## (أمنوا في طرفة عين)

س ٦٨٤: قال تعالى بلسانهم: ﴿ فَأُقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ ﴾، فمن هم؟ ولمن قالو اذلك؟

جـ ٦٨٤ : إنهم سحرة فرعون الذين آمنوا في طرفة عين عندما ألقى موسى عصاه، فابتلعت عصيهم وحبالهم، فآمنوا وسجدوا لله ربّ العالمين، وقالوا تلك العبارة لفرعون عندما هدّدهم بالقطع والصلب على جذوع النخل.

## (النبي الوزير)

س ٦٨٥: من هو النبي الوزير حيث جعله الله تعالى في هذه المنزلة؟ وما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٦٨٥ : هارون عليه السلام.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ هُوَ أَخَاهُ هَارُونَ وَكَ وَزِيرًا ﴾ أي معينا له وظهيراً.

## (أهمية العشيرة للإنسان)

س ٦٨٦: نبي كريم، هدده قومه بالقتل، إلا أنهم خافوا عشيرته، فمن هو؟ وما الآية الدالة على ذلك؟

جـ ٦٨٦: شعيب عليه السلام.

قال تعالى مخبراً عن قوم شعيب: ﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِنْ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىنِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَٰنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١]

## (بئس القائد)

س ٦٨٧: من المعني بهذه الآية الكريمة: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ مَا اللَّهُ الْمَعني بهذه الآية الكريمة: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

ج ٦٨٧ : فرعون لعنه الله .

## (خير أمة)

س ٦٨٨: قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمِّلَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

[ال عمران: ١١٠]

فيمن نزلت هذه الآية؟

ج ٦٨٨: نزلت في: ١ - عبدالله بن مسعود

٢ - وأبي بن كعب

٣ - ومعاذبن جبل

٤ - وسالم مولى أبي حذيفة .

# (ربّ اشرخ لي صدري)

س 7۸۹: قال تعالى بلسان أحد رسله وهو يدعوه: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى \* وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴾ فمن هو؟ [طه: ٢٦، ٢٥]

**جـ 7۸9** : موسى عليه السلام.

## (صدقه وأمانته ﷺ)

س ١٩٠٠ : آية كريمة من كتاب الله تعالى تبين صدق النبي على فقد عاش الله بين أظهر المشركين أربعين سنة علماً بارزاً وطوداً شامخاً، يشار إليه بالبنان في صدقه، وأمانته، وعقله، وسمو نفسه، فكيف يكذب على الله بعد بلوغه هذا السن من العمر؟ إنّ هذا مستحيل، ولا يمكن لعاقل أن يصدقه. فما هي هذه الآية؟

ج ٦٩٠ : قوله تعالى : ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُوّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىنَكُمْ بِدِّهُ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيْهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦]

## (دعوة موسى على فرعون)

س ٦٩١ : دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه غضباً لله ولدينه، حيث تبين له أنه لا خير فيهم، ولا يُرجى منهم الإيمان، وخشي

إن استمروا على طغيانهم أن يضلوا بني إسرائيل، ولذلك دعا عليهم. ما الآية الكريمة التي تضمنت دعاء موسى على فرعون؟

ج ٦٩١ : قوله تعالى على لسان موسى ﴿ رَبَّنَا أَطْمِسُ عَلَى آَمُولِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]

## (توزيع خمس الغنائم)

س ٦٩٢: اتفق العلماء على أنّ الغنيمة تقسم خمسة أقسام، فيعطى الخمس لمن ذكرهم الله في الآية، والباقي يوزع على الغانمين، ويقسم الخمس خمسة أسهم، سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فما الآية التي ورد فيها توزيع الغنائم على النحو المذكور؟

ج ٦٩٢ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَ عَلَيْ وَأَلْمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَالْمَالِ : ١٤١ وَلِذِي ٱلْقَرِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١]

## (من موافقات عمر رضي الله عنه)

س ٦٩٣ : آية كريمة في كتاب الله عز وجل، لما نزلت قال ﷺ : «لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر». فما هي الآية الكريمة؟

ج ٦٩٣ : قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ تُورِيدُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ \* لَوَ لَا كَنْ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَوَ لَا كَنْ اللَّهُ عَزَابٌ عَظِيمٌ \* لَوَ لَا كَنْ اللَّهُ عَزَابٌ عَظِيمٌ \* اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

[الأنفال: ٧٧، ٢٨]

فالآية وافقت رأي عمر في أسرى بدر، فكان عمر يرى قتل الأسرى وكان غيره يرى أخذ الفدية منهم ثم إطلاقهم.

## (أول المؤمنين)

س ٦٩٤ : قال تعالى مخبراً عن أحد رسله عليهم السلام : ﴿ قَالَ سُبْحَانَكَ ثَبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فمن هو هذا النبي الكريم؟

جـ ٦٩٤ : موسى عليه السلام.

## (النصير والمعين هو الله تعالى)

س 790 : من هو المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ اللَّهِ الْكَرِيمة : ﴿ إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ج ٦٩٥: نبينا محمد ﷺ.

#### (بشائر النصر)

س ٦٩٦ : روي أنّ النبي ﷺ نظر إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيّف، ونظر إلى المشركين وهم يزيدون على ألف، فاستقبل القبلة ومدّ يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه، فأنزل الله عليه آية كريمة، فما هي؟

ج ٦٩٦ : قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالسَّتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩]

#### (النصر من الله تعالى)

س ٦٩٧: عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله على قبضة من التراب، فرمى بها في وجوه المشركين، وقال: «شاهت الوجوه»، فلم يبق أحد منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه من تلك الرمية، فولوا مدبرين. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك الموقف، فما الآية؟

ج ٦٩٧ : قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ ۖ ٱللَّهَ رَمَيْنَ ﴾ [الأنفال: ١٧]

#### (الاستغفار نجاة)

س ٦٩٨: قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله، والاستغفار، أمّا النبيُّ فقد مضى، وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. هذا الكلام وافق آية في كتاب الله تعالى، فما الآية؟

ج ٦٩٨ : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٣]

## (لا يعلم الغيب إلا الله وحده)

س ٦٩٩ : من هو المعني في هذه الآية الكريمة : ﴿ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ؟ [المائدة: ١١٦]

ج 799 : عيسى ابن مريم عليهما السلام.

#### (الشيطان عدو للإنسان)

س ٧٠٠ : قال تعالى مخبراً عنهما وقد تابا واستغفرا: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] فمن هما هذان التائبان؟

ج ٧٠٠ : آدم وحواء عليهما السلام.

## (نبي يئس من فلاح قومه)

س ٧٠١ : نبي كريم يئس من فلاح قومه، وانقطع رجاؤه من إيمانهم، فدعا عليهم: ﴿ عَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْنَأْ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَلِحِينَ ﴾، فمن هو هذا النبي الكريم؟

**ج. ٧٠١** : شعيب عليه السلام.

## (أول من سنّ القطع)

س ٧٠٢ : مَن أول مَن سنّ قطع الأيدي والأرجل من خلاف؟ مع ذكر الآية.

جـ ٧٠٢ : فرعون هو أول مَن سنّ قطع الأيدي والأرجل من خلاف، عندما آمن سحرة فرعون قال لهم : ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيَدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾

وَنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾

[الأعراف: ١٢٤]

أي لأقطعن من أحدكم يده اليمني ورجله اليسري أو بالعكس.

## (رعاية الآباء للأبناء)

س ٧٠٣: نبي كريم قال لأولاده حين حضره الموت: ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُ وِنَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهُ ءَابَآبِكَ ﴾ [البقرة: ١٣٣] فمن هو هذا النبي الذي ربى أولاده تربية دينية حتى آخر عمره؟ جـ٧٠٣: يعقوب عليه السلام.

## (التوكل على الله)

س ٧٠٤ : قال تعالى بلسان أحد أنبيائه عليهم السلام : ﴿ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ ابنَاصِيَئِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ 
قمن هو هذا النبي الكريم ؟

جـ ٧٠٤ : هو د عليه السلام .

#### (سر التوفيق)

س ٧٠٥ : قال تعالى بلسان أحد أنبيائه عليهم السلام : ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَكَا لَوْفِيقِيٓ إِلَّا الْبَيْ وَالْكِيهِ أَنِيبُ ﴾
ومد: ٨٨] فمن هو هذا النبى الكريم؟

ج ٧٠٥ : شعيب عليه السلام .

## (التوكل على الله من كمال الإيمان)

س ٧٠٦ : قال تعالى بلسان أحد أنبيائه عليهم السلام : ﴿ يَهَوَم إِن كُنُهُمْ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ اللَّهِ مَو كَلَّمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

[يونس: ۸۵، ۸۵]

رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فمن هو هذا النبي الكريم؟

جـ ٧٠٦ : موسى عليه السلام.

## (فوِّض أمرك إلى الله)

س ٧٠٧: قال تعالى: ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ فمن هو هذا الرجل المؤمن الذي سلَّم أمره إلى الله؟

جـ ٧٠٧ : مؤمن آل فرعون .

## (عيسى ويحيي عليهما السلام)

س ٧٠٨: قال عيسى عليه السلام لابن خالته يحيئ بن زكريا عليهما السلام: (أنت خير مني سلمتُ على نفسي وسلَّم الله عليك). هذا الكلام يوافق آيتين في كتاب الله عز وجل، فما هما؟

ج ٧٠٨ : • قوله تعالى مخبراً عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى َ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ٣٣]

• وقوله تعالى مخبراً عن يحيىٰ عليه السلام: ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا﴾ [مريم: ١٥]

## (الكليم .. وكلمة الله .. والخليل .. والشهيد)

س ٧٠٩ : أربعة من الأنبياء ، ألقابهم هي : كليم الله ، وكلمة الله ، وخليل الله ، والشهيد ، فمن هم؟

- ج ٧٠٩ : الكليم هو موسى عليه السلام: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]
- كلمة الله هو عيسى عليه السلام: ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلُهَا ٓ إِلَىٰ مَرْبَعَ وَرُوحُ مِّنَّهُ ﴾ [النساء: ١٧١]
- خليل الله هو إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾
  - والنبي الشهيد هو يحيى عليه السلام كما جاء في الحديث.

## (أول كلام تفوه به عيسى عليه السلام)

س ٧١٠ : ما أول كلام تفوه به عيسى ابن مريم عليهما السلام؟

جـ ٧١٠ : قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللّهِ ءَاتَلْنِي ٱلْكِئْلَ وَجَعَلَنِي بَلِيّاً ﴾ وَجَعَلَنِي مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ وَبَارًا اللّهَ وَالرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ وَبَرَرًا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ حَيًّا ﴾ ويَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُعثُ حَيًّا ﴾ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَمُعثُ حَيًا ﴾ [مريم: ٣٠-٣٣]

وقد أنطقه الله تعالى بهذه الآيات وهو في المهد وقد اعترف لربه تعالى بالعبودية، وبرأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه.

#### (سجود تعظیم وتکریم)

س ٧١١ : قال تعالى : ﴿ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ﴾ . كيف سجدوا لبشر والسجود لا يكون إلا لله تعالى ؟

جـ ٧١١ :أي سجد ليوسف عليه السلام الأبوان والأخوة الأحد عشر، تعظيماً وتكريماً، وكان هذا مشروعاً لهم، ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حُرِّم في ملتنا. [تفسير الطبري]

## (برهانا موسى عليه السلام)

س ٧١٢ : قال تعالى : ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَكَ نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴿ وَهَا لَا مِن الله عَلَيْهِ السّلام ؟ [القصص: ٣٦]

**جـ ٧١٢** : هما العصا واليد.

قال تعالى: ﴿ قَالَ أُولُو جِئْتُكَ بِشَيْءٍ ثَمِينٍ \* قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ ثَبِينٌ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي مِنْ الصَّدِقِينَ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ ثَبِينٌ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ \* وَلَا عَصاهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللْعَلَالِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْمَا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَى الْمَا عَلِي الْمَا عَلَيْ عَلِي اللْمُعَلِيْ عَلَى الْمَا عَلَا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُولِ عَلَى الْمَا عَلِي عَلَى الْمَا عَلَيْكُوالِي عَلَيْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللْمَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَ

#### (خصوصية بعض الأنبياء)

س ٧١٣ : من هو المراد بهذه الآية : ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ ؟ وما معناها ؟

**جـ ٧١٣ :** موسى عليه السلام.

والمعنى: أي اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي.

## (جواز شفاعة الناس للناس)

س ٧١٤ : ورد في كتاب الله تعالى جواز السعي في الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟

جـ ٧١٤ : قال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام للذي ظنه ناجياً

# منهما وهو الساقي: ﴿ أَذْكُرْنِي عِندَرَيِّكِ ﴾ [يوسف: ٤٢]

## (براءة بعد حين)

س ٧١٥ : قال تعالى مخبراً عنها بعد أن هداها الله للحق : ﴿ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ اللَّهِ للحق : ﴿ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ال

جـ ٧١٥ : امرأة العزيز (زُليخا)، برأت يوسف عليه السلام مما اتهمته به في بادئ الأمر، معلنة أنه لم يراودها، وأنه حبس ظلماً وعدواناً.

#### (أمل ورجاء)

س ٧١٦ : قال تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام : ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ . ما المراد بقوله : ﴿ جَمِيعًا ﴾ ؟

جـ ٧١٦ : أي يوسف وبنيامين شقيقه، والابن الأكبر وهو روبيل الذي قال : ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِىٓ أَبِيٓ ﴾ في القدوم عليه، ﴿ أَوْ يَحَكُمُ اللَّهُ لِيَ ﴾ بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي.

# (الدعاء في السحر)

س ٧١٧ : كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فسمع إنساناً يقول : (اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي) قال : فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبدالله بن مسعود، فسأل عبدالله بن مسعودعن ذلك، فأجاب، فبم أجاب؟

جـ ٧١٧ : قال عبدالله بن مسعود: إن يعقوب عليه السلام أخّر بنيه إلى السحر بقوله: ﴿ سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ﴾ وقد قال تعالى: ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧][قصص الأنبياء لابن كثير]

#### (عقوبة اللائط)

س ٧١٨: ذهب كثير من الأئمة والعلماء إلى أن اللائط (وهو مَن فعل فعل فعلة قوم لوط) يرجم سواء أكان محصناً أو لا، مستنبطين ذلك من آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

جـ ٧١٨ : قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلِيهَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾

## (الحلال أفضل)

س ٧١٩ : الربح الحلال مبارك فيه وإنْ قلَّ ، الحرام لا يجدي وإِن كثر . ولهذا قال أحد الأنبياء لقومه : (بقية الله خير لكم إِنْ كنتم مؤمنين) فمن هو؟

باعيب عليه السلام يعظ قومه أهل مدين.

#### (أفرس الناس)

س ٧٢٠ : قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة (وذكرهم) فمن هم؟ جـ ٧٢٠ : قال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة:

١ - عزيز مصرحين قال لامرأته: ﴿ أَكُرِمِي مَثُونَكُ ﴾.

٢- والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى: ﴿ يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ ۚ
 إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾.

٣- وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي
 الله عنهما .

#### (الأخسرين الأسفلين)

س ٧٢١ : من هم المعنيون في هاتين الآيتين : ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾؟ الْأَخْسَرِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا فَجَعَلْنَكُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾؟

جـ٧٢١: قوم إبراهيم عليه السلام الذين ألقوهُ في النار فنجاه الله منها.

## (هود وصالح وشعيب)

س ٧٢٢ : إلى أيَّ الأقوام أُرسل هؤلاء الأنبياء : هود، وصالح، وشعيب؟

ج ٧٢٢ : • هو د أرسل إلى قوم عاد : ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٦٥]

• صالح أرسل إلى قبيلة ثمود: ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِلْحًا ﴾ [الأعراف: ٧٣]

• شعيب أرسل إلى أهل مدين: ﴿ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٥٥]

#### (ضعف لوط عليه السلام)

س ٧٢٣ : ودَّ لوط عليه السلام أن لو كان له بقومه قوة ، أو له منعة وعشيرة

ينصرونه عليهم، وهذا المعنى ورد في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج ٧٢٣ : قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠]

## (نبي اشتاق إلى لقاء ربه)

س ٧٢٤: نبي واحد فقط تمنى الموت حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل، فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل، فمن هو؟ وما الآية الدالة على ذلك؟

جـ ٧٢٤ : يوسف عليه السلام. قال تعالى: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]

وقيل: إِن يوسف عليه السلام لم يتمنَّ الموت، وإنما تمنى الموافاة على الإسلام. أي إذا جاء أجلي توفني مسلماً، وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل. والله أعلم. [التذكرة للقرطبي/ ٦]

## (تعزية الله تعالى لنوح عليه السلام)

س ٧٢٥ : لقد عزّى الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام تسلية له عما كان من قومه من الكفر والعناد والجدال في آية كريمة، فما هي؟

جـ ٧٢٥ : قوله تعالى : ﴿ وَأُوجِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

#### (مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين)

س ٧٣٦ : ماذا كان جواب يوسف عليه السلام عندما خيَّرته امرأة العزيز: إمَّا الفاحشة وإما السجن والإهانة؟

جـ ٧٢٦ : اختار أن يصاب في دنياه فيسجن فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ السِّجْنُ السِّجْنُ السِّجْنُ الْكَوْنَنِيّ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣]

وبذلك حفظ على نفسه دينه وآخرته ومرضاة الله عز وجل.

#### (الصادق الأمين)

س ٧٣٧: تقول السيدة عائشة \_رضي الله عنها\_: (لو كان النبي ﷺ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية) وذكرتها. فما هي الآية الكريمة التي قصدتها؟

ج ٧٢٧: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَتَخْشَى عَلَيْكَ مَا ٱللَّهُ مُبَدِيهِ وَتَخْشَى عَلَيْكَ مَا ٱللَّهُ مُبَدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَدْ أَنْ تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

#### (الاستغفار أمان)

س ٧٢٨: من يخاطب الله تعالى في هذه الآية: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

ج ٧٢٨: رسول الله محمداً عَلَيْكَةٍ.

#### (الوسام الرباني)

س ٧٢٩ : نبي كريم امتثل لأمر الله تعالى فسلم جسده للنيران، وولده للقُرْبان، وماله للضيفان، فاستحق من الله تعالى الوسام الرباني وسمي في القرآن بخليل الرحمن، فمن هو؟

ج ٧٢٩ : سيدنا إبراهيم عليه السلام .

## (تكريم الرسول ﷺ)

س ٧٣٠ : كرم الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً على أيات كثيرة وأوجب الله تعالى علينا محبته وحبّه أكثر من حب أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، فما هي الآيات التي تشهد بتكريم الله تعالى لرسوله عليه؟

ج ١٠٠ : ١- قوله تعالى: ﴿ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضُلُهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤] ٢- وقوله تعالى: ﴿ لَانَدَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]

٣- وقوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَةُ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

٤ - وقوله تعالى: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [الحجرات: ١]

٥- وقوله تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾

[الحجرات: ٢]

٦- وقوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء لَا تَجْعَلُواْ دُعَآء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ بَعْضَاً ﴾
 النور: ٦٣]

٧- وقوله تعالى: ﴿ أَلَوْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ [الشرح: ١، ٢]

٨ وقوله تعالى: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
 وَمَا قَلَىٰ ﴾
 الضحى: ١-٣]

#### (لأرابطة إلا العقيدة)

س ٧٣١ : الرابطة الحقيقية هي رابطة العقيدة فليس فوقها أي رابطة ، والدليل ما جرى بين نوح وابنه ، رفض الابن أن يركب في السفينة ، وينجو مع مَن نجا من المؤمنين ، فقال نوح : ﴿ إِنَّ السفينة ، وينجو مع مَن نجا من المؤمنين ، فقال نوح : ﴿ إِنَّ ابْغِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ فجاء الرد من الله تعالى حاسماً قاطعاً ليس فيه لبس ولا غموض . بِمَ ردّ الله تعالى على سيدنا نوح عليه السلام ؟

ج ٧٣١ : قال تعالى : ﴿ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعُلُنِ مَا لَجَالِي اللَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعُلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦]

## (النبي النجار)

س ٧٣٢ : من هو النبي الذي كان يعمل نجاراً؟ جـ ٧٣٢ : زكريا عليه السلام .

## (أقمصة يوسف عليه السلام)

س ٧٣٣: أجرى الله تعالى أمر يوسف عليه السلام من ابتدائه إلى انتهائه

على ثلاثة أقمصة: أولها قميصه المضرج بدم كذب، والثاني قميصه الذي أُلقي على وجه أبيه فارتد بصيراً. ما الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

جـ ٧٣٣ : • قوله تعالى : ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَبِدَمِ كَذِبِ ﴾ [يوسف: ١٨] • وقوله تعالى : ﴿ وَأَسْ تَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾ • وقوله تعالى : ﴿ وَأَسْ تَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ آذْهَ بُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى ۗ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ يَأْتِ بَصِيرًا ﴾

## (ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم)

س ٧٣٤: ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم، بل خلقت في حينها، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم كمعجزات، فما هي هذه الأشياء مع الأدلة من كتاب الله عز وجل؟

جـ ٧٣٤ : • ناقة صالح عليه السلام : ﴿ هَلَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾

- حية موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ \* فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ \*
   هِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ \*
- كبش إبر اهيم عليه السلام: ﴿ وَفَكَيْنَكُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾
   [الصافات: ١٠٧]

#### (سيدنا إبراهيم يشكر ربه على نعمة الولد)

س ٧٣٥: لقد رُزق سيدنا إبراهيم الولد على الكبر، فكان أول صنيعه

التوجه إلى خالقه بالشكر والثناء، وردت في كتاب الله عز وجل آية كريمة بهذا المعنى، فما هي؟

ج ٧٣٥: قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَلَا عَلَى ٱلْكَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَلِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ وَالسَحَقَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾

## (شرف العبودية لله)

س ٧٣٦: لقد عبر القرآن الكريم في سبع آيات عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله تعالى، وهذا هو الشرف الرفيع، لأن العبودية لله وحده هي الشرف الأسمى والتكريم الأعلى لمن كان عبداً لله تعالى، فما هي الآيات التي تحدثت عن شرف العبودية لله رب العالمين؟

جـ ٧٣٦ : ١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣]

٢ - وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَفال: ١٤]
 ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾

٣- وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ
 ٱلْحَكَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]

٤ - وقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِللهِ ٱلنَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْلَبَ وَلَمْ
 يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾
 الكهف: ١]

٥- وقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

٦- وقوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠]

#### (نهاية التعظيم وغاية التشريف)

س ٧٣٧: نبي واحد فقط أقسم الله سبحانه وتعالى بحياته تشريفاً له وتكريماً ولم يقسم بحياة أحد غيره، فمن هو، وما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٧٣٧: أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة محمد ﷺ تشريفاً له وتكريماً . قال تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]

### (يعقوب عليه السلام يخشى على بنيه من الحسد)

س ٧٣٨: خشي يعقوب عليه السلام على أولاده من الحسد، فنصحهم بنصيحة وردت في كتاب الله تعالى، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٧٣٨: قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ يَبَنِى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مَ تَعَالَى اللّهِ مِن شَى ۚ إِن اللّهُ مِن أَبُوبٍ مُتَافَرِقَةً وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَى ۗ إِن الْمُكُمُ إِلّا لِللّهِ مِن عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَى ۗ إِن الْمُكُمُ إِلّا لِللّهِ مِن عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِّنَ اللّهُ مِن شَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَا أَغْنَى عَنكُم مِّنَ اللّهُ مِن شَى اللهُ إِن اللّهُ كُمُ إِلّا لِللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَا لَيْهِ فَلْمَا وَكُلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ مِن شَيْءً إِن اللّهُ مِن شَيْءً إِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِن شَيْءً إِلَا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُؤْلِقًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُونَا فَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

### (الصبر والذكر في مقابلة الأعداء)

س ٧٣٩ : وجه الله تعالى نبيه الكريم ﷺ إلى مواجهة أعدائه وما يتقولون،

بالصبر والذكر والتسبيح طرفي النهار، فما الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

ج ٧٣٩ : قوله تعالى : ﴿ فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ [سورة ق : ٣٩]

#### (سورة الكهف)

س ٧٤٠ : في سورة الكهف أربع قصص تصحح عقائد المؤمنين في شئون الغيب، فما هي؟

ج ٧٤٠ : ١ - قصة أصحاب الكهف.

٢- وقصة صاحب الجنتين.

٣- وقصة موسى مع العبد الصالح عليهما السلام.

٤ - وقصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث، ولا سيما (بين السدين) مع يأجوج ومأجوج.

### (في ساحة العرض الأكبر)

س ٧٤١ : في ذلك اليوم تتحطم كل موازين الدنيا ويبقى ميزان الآخرة وكل أمة حاضرة، وعلى كل أمة شهيد على أعمالها، وقد انتدب الرسول علي للشهادة على المكذبين والعصاة من أمته. هذا المشهد الرهيب تصوره آيتان في كتاب الله تعالى، فما هما؟

ج ٧٤١ : قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا \* يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ

# لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤١،٤١]

#### (أبو جهل يستعجل العذاب)

س ٧٤٢: جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه \_: قال أبو جهل: اللهم إِنْ كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارةً من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. فأُنزلت آية، فما هي؟

جـ ٧٤٢ : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الأنفال : ٣٣، ٣٣]



# الباب الثامن





# غزوات الرسول ﷺ في القرآن

#### (سرية عبدالله بن جحش)

س ٧٤٣: روي أن النبي على الله بعث سرية وأمّر عليهم (عبدالله بن جحش)، فمرت بهم عيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدماً، فيها (عمرو بن الحضرمي) فقتله المسلمون، وكان ذلك في أول يوم من رجب من السنة الثانية من الهجرة فقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فنزلت آية، فما هي هذه الآية التي تحدثت عن هذه السرية؟

جـ ٧٤٣ : قوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُ فَرُّا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنَهُ ٱكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ مِن مَنْهُ ٱكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱلْكُن مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ مَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ - حَقَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِ دَمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُو كَافِلُ أَنْ اللَّهُ فَلَهُ عَلَيْكُونَكُمْ وَيَهُمُ فِيهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَا وَٱلْآخِرَةً فَي اللَّهُ فَي عَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَالُونَ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللللْهُ فَي اللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللَّهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللللْفَ الللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي الللّهُ فَي الللللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللللّهُ فَي الللّ

#### (غزوة بدر الكبرى)

س ٧٤٤ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة بدر الكبرى»؟ جـ ٧٤٤ : • قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأُ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِئَةً ثُقَاتِلُ فِئَةً تُقَاتِلُ فِئَةً مُنَا اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ كَافِرَةٌ كَرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْى فَي اللّهِ عَلَيْهِمْ رَأْى اللّهِ عَلَيْهِمْ رَأْى اللّهِ عَلَيْهِمْ رَأْى اللّهِ عَلَيْهِمْ رَأْى اللّهِ عَلَيْهِمْ لَمْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ لَكُمْ عَلَيْهُمْ لَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْلَا اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ٱلْعَلَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ الْأَبْصَدِ \* [آل عمران: ١٣]

• وقوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحِنَّى ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْحِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْــرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ شَ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ - وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ آنِي مَعَكُمْ فَتُبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿ فَاللَّكَ بِأُنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَالِحَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلِنَّارِ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥۤ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ شَيْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَلَكِرَ

الله قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَيْحِنَ اللهَ رَمَنْ وَلِيُبْلِيَ اللهَ رَمَنْ وَلِيُبْلِي اللهَ قَنْلَهُمْ عَلِيمٌ ﴿ فَا رَمَيْتَ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَا ذَلِكُمْ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَنِفِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ اللهَ مَوْدُواْ نَعُدُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِى عَنكُمُ اللهَ مَعُ وَلُوا نَعُدُ وَلَن تُعْنِى عَنكُمُ فِيئَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرُتُ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِى عَنكُمُ فِيئَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرُتُ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَالْانِفالِ]

- وقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ اَنَمَا عَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَانَّ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْقَ وَالْمِسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْلَقَى كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُكْرَقَانِ يَوْمَ الْفَقَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصَّوى وَالرَّحَبُ السَّفَلَ مِنحَتُم وَلَوْ تَوَاعَدَتُم وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصَّوى وَالرَّحَبُ السَّفَلَ مِنحَتُم وَلَوْ تَوَاعَدَتُم وَلَا اللّهُ لَا مُنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَنَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ لَا تَرُونَ لَا تَكُمُ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ

وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَوُّلآ وِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِينُ حَكِيمٌ فَيْ

• وقوله تعالى: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ [القمر: ٤٥]

# (غزوة بني قينقاع)

س ٧٤٥ : ما هي الآية القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة بني قينقاع»؟ جـ ٧٤٥ : قوله تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَنِ اللَّهِ هَادُ ﴾ جَهَنَمُ وَبِئُس ٱلْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢]

# (غزوة أحد)

س ٧٤٦ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة أُحد»؟ جـ ٧٤٦ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ هَمَّت طَابَهِ فَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ وَانَتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُتُتُم مُّ وَتُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرَّحُ مِّشَلَمُ مُّ وَيَعْلَمَ اللّهُ ٱلدِّينَ عَامَنُواْ وَيَتَخِذَ وَتِلْكَ ٱلأَيْكَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ ٱللّهُ ٱلدِّينَ عَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِن اللّهُ ٱلدِينَ عَامَنُواْ وَيَعْلَمَ اللّهُ ٱلدِينَ عَلَمُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَلِيمَحِصَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَلِيمَحِصَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَلَيمَ خَصُ اللّهُ الذِينَ عَلَمَ الصَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَا يَعْلَمُ الصَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَا يَعْلَمُ الصَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَا يَعْلَمُ الصَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُونَ اللّهُ اللّهُ الذِينَ جَلِهِ الرَّسُلُ أَفَا يَن مَاتَ أَوْ قُتِلُ اللّهُ مَنْكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ ٱللّهَ شَيْعًا وَمَن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ ٱللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّكِونِينَ إِنَّ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ ٱللّهَ شَيْعًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْ النَّهُ وَيَعِلَمُ أَوْ وَمَن يُرَدِّ ثَوَابَ اللّهُ الشَّكِونِينَ وَنَ وَمَا كُن لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ السَّهُ الشَّكُورِينَ أَلَهُ وَمَن يُرَدِّ ثَوَابَ الدُّنْيَا أَوْقِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا أَوْقِيهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللّهُ نِينَا أَنْ قَتِهِ عِنْهَا وَمَن يُودِ ثَوَابَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَمْنَا وَالْ عَمْنَا وَالْ عَمْرانَا اللّهُ وَلَوْمَ وَنُو اللّهُ الْعَمْرِينَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَلَاحِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللْ الللللللْ الللللللْ

• وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَكُرُواْ يَكُرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ شَ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَدَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ اللَّهُ مَوْلَدَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلْطَنَنَا وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ شَ وَلَقَكُدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَا بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونِ لِمُ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُوْرُكَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثُلَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلاتَحْ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُّعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا ۚ مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَّا قُل لَّوَ كُنُّهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ شِي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواۤ وَلَقَدَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ

إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَي يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِندَنا مَا مَا تُوا وَمَا قَتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحِي مَا مَا تُوا وَمَا قَتِلُوا لِيجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي شَكِيلِ اللهِ أَوْ مُتُم وَيُمِيثُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَي وَلِين قَتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْ مُتُم وَمُعْوِنَ فَي وَلَيْنِ مُتُم أَوْ قُتِلْتُمْ لَا اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَو كُنتَ فَظًا لَمَ اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ إِنْ اللهِ فِي اللّهُ فَلَا عَلَي اللهِ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَا اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ الل

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنكِ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنكِ مَ وَٱلْمَعْتُم وَالْحِكَمة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ أَوَ لَمّا أَصَبَعُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَعُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَى هَلَاا قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ ﴿ فَي وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْم ٱلْتَقَى الْخَمْعَانِ فَيَاذِنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ الْجُمْعَانِ فَيَاذِنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ الْجُمْعَانِ فَيَاذُواْ قَنَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَو ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اللّهِ أَو ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اللّهَ مَنْكُمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِقِينَ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ عَلَمُ اللّهُ الْوَقِهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوا لَوْ اللّهُ أَعْلَمُ عَلَى كُنْمُ مُ اللّهِ الْوالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهِ الْوالْمُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

### (غزوة حمراء الأسد)

س ٧٤٧: ما هي الآية القرآنية الكريمة التي تناولتْ «غزوة حمراء الأسد»؟

ج ٧٤٧ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعَدِ مَا أَصَابَهُمُ وَاتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٧٢]

# (غزوة بني النضير)

س ٧٤٨: ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة بني النضير»؟

جـ ٧٤٨: • قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَا نَعْتَهُمْ مَن اللهِ فَأَنَهُمُ ٱللهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْرُبُواْ وَظَنُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ حُصُونُهُم مِن ٱللهِ فَأَنهُمُ ٱللهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْرَبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ الرَّعْبُ مَ يَعْرَبُواْ يَتَأُولِهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِهِمُ الرَّعْبُ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِهِ اللهَ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنيَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنيَ وَلَكُولِهُ وَمَن اللهُ فَإِنَّ ٱللهَ فَإِنَّ ٱللهَ فَإِنَّ ٱللهَ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ قَلْعَتْمِمُ مِن لِينَةٍ أَوْ وَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ فَي ذَاكُ اللهَ وَلِيكُ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللهَ وَرَسُولَةً وَمَن لِينَةٍ أَوْ وَهُمُ فِي ٱللهُ فَإِنَّ ٱللهَ فَإِنَّ ٱللهَ فَإِنَّ ٱللهُ فَإِنَّ ٱللهُ فَإِنَّ ٱللهُ فَإِنَّ ٱللهُ فَإِنَّ ٱللهُ فَيْ أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللهِ وَلِيحْزِي ٱلْفَسِقِينَ فَي المُولِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيكُولِ اللهُ وَلِيكُونِ اللهُ وَلِيكُولِ اللهُ وَلِيكُولُولُ اللهُ وَلِيكُونِ اللهُ وَلِيكُونِ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونِ اللهُ وَلِيكُونِ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ فَاللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ الل

وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ تَرَ إِلَى الّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ اللّهُ يَرْجَثُ مَعَكُمْ وَلا نُطِعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتُكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَوْبُونَ شِي لَيْنَ أُخْرِجُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن تَوْتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن تَصُرُوهُمْ لَكُولُنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَا يُنْصَرُونَ شِي لَا نَتُمْرُونَهُمْ لَكُولُنَ اللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْكُولُكُولُ الللّهُ وَلِلْكُولُكُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ

### (غزوة بدر الثانية [الصغرى])

س ٧٤٩ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة بدر الصغرى»؟ ج ٧٤٩ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَالْخَشُوهُمُ فَا وَعَمَ ٱلوَّكِيلُ ﴿ فَانقَلَبُواْ بِنِعَمَةِ فَرَادَهُمُ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعَمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُوّهُ وَاتّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ مَن اللَّهِ وَفَضِلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُوّهُ وَاتّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن عَطِيمِ فَلَى إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآ عَمُّ فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كَنهُمْ مُّوْمِينِ وَالْ عَمران] [سورة آل عمران]

### (غزوة الخندق)

س ٧٥٠ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة الخندق»؟ ج ٧٥٠ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكْرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا شَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُوكَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا شَ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٩٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُور فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَتَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا شَ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْءَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَىٰ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْثُولًا ١ أَنَّ قُلُ لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمْم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوِّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوِّفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ أَوَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْكَآيِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَائِلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَقَالَا اللَّهِ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُوَّمِنُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا شَ مِّنَ ٱلْمُقْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ فَ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا شَ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا شَ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا شَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا شَ وَرُدَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### (غزوة بني قريظة)

س ٧٥١ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي أشارت إلى «غزوة بني قريظة»؟

- ج ٧٥١ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ اللَّهُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونَا اللَّهُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ اللَّهُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ وَإِمَّا اَثَقَافَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ فَإِمَّا اَثَغَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَا نَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَا نَبِدَ اللهَ اللهِ عَلَى سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينَ ﴿ وَاللهِ السورة الأنفال]
- وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا شَيَّ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهاً وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا شَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا شَيْهِ

#### (الحديبية وبيعة الرضوان)

س ٧٥٢: ماهي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «صلح الحديبية وبيعة الرضوان»؟

٧٥٢ : • قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا إِنَّ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَيَضُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَرِيزًا ﴿ هُو الَّذِي آنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِلَيْ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّبُ ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّ آنِينَ بَاللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١ اللَّهِ لِتُعُوِّمِ نُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكِعُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ إِلَّ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّيَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ

وَظَنَنتُمْ ظُنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَطَنَنتُمْ ظُنَ السَّمَوَتِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَلَا لَهُ مُنْكُ السَّمَوَتِ وَلَا لَهُ مُنْكَامًا وَلَا يَعْفَرُا وَكُن يَشَاءُ وَيَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَلَا يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَرَقَ الفتح]

[سورة الفتح]

• وقوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَزَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ ۗ وَمَن يَتَّوَلَ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمَّ هَلَاهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَاۚ وَٰكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَواْ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِـيرًا ۞ سُـنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ فَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةُ مُّوْمِنَاتُ لَّر تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدَّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَـزَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمَّا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ

حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِلِمَةَ ٱلنَّقُوى وَكَانُوۤا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ

#### (غزوة خيبر)

س ٧٥٣: ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة خيبر»؟

جـ ٧٥٣: قوله تعالى: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُونَا مَنْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُلِ لَّن تَتَبِعُونَا كَا اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا كَانُواْ لَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَا قَلِيلًا فِنَ قُل لِلمُحَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي يَفْقَهُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلِيهُ أَلِيهُ أَلِيهُ أَلِيهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ أَجْلًا حَسَنَا وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجُلُ حَسَنَا اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### (غزوة تبوك)

س ٧٥٤ : ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوة تبوك»؟

جـ ٧٥٤: • قوله تعالى: ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَالْفَيْحُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْفَيْحُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ فَيَهِمُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِمَا بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السَّتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ اللَّهُ عَنَا لَكَرَجُنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَكُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ عَنْكَ لَمُ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَكُمْ مَكَذَبُونَ ﴿ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَكُمْ وَكُمْ أَلَا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَكُونَ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ لَكِ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَكُونَا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ لَكِ اللَّهُ عَنْكَ لَاكُونَا اللَّهُ عَنْكُ لَا اللَّهُ عَنْكَ لَهُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ أَنْ وَلَا عَنْكُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ الْكَذِبِينَ فَي اللَّهُ عَنْكُ الْكَاذِبِينَ الْكَانَا لَكُنْ وَا وَتَعْلَمُ اللَّهُ عَنْكَ لِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ لَا عَلَيْكُونَا فَيْ عَنْكُونَا وَتَعْلَمُ اللَّهُ عَنْكَ لِكُونَا اللَّهُ عَنْكُ الْكُونَا فَيْ عَلَيْكُ الْكُونَا فَيْ عَلْكُ الْكُونَا فَيْ اللَّهُ عَنْكَ الْمُونَا فَيْعَلَمُ اللَّهُ عَنْكَ الْمُعْرَاقُونَا وَتَعْلَمُ الْكُونَا فَيْ عَلْكُ الْكُونَا فَيْ الْمُعْلَمُ الْكُونَا فَيْمُ اللَّهُ عَنْكُ الْمُؤْمِنَا لَكُونَا وَتَعْلَمُ اللَّهُ عَنْكُ الْمُؤْمِنَا لَهُ اللْكُونِ فَيْكُونَا وَلَوْلِكُونَا وَلَوْلَالَاكُونَا وَلَوْلُونَا وَلَوْلِكُونَا وَلَوْلَالِكُونَا وَلَهُ الْكُونَا وَلَوْلَالِكُونَا وَلَوْلَالِكُونَا وَلَوْلَالِكُونِ الْكُونَا وَلَوْلَالِكُونَا وَلَوْلَالَالِكُونَا وَلَوْلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَوْلَالَالْكُونَا وَلَوْلَالَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَوْلَالَالَالِكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَلْكُونَا الْلَكُونَا الْكُونَا وَلَوْلَالُونَا وَلَوْلُولُونَا وَلَالْلَالِكُونَا وَ

لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌا بِٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونِ ﴾ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ لَوْ خَـرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَـالًا وَلَأَ وْضَعُواْ خِلَلَّكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ شَ لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلْبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَنْ مِهُونَ شَي وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّيَّ ٱلَّافِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ ۖ بِٱلْكَفِرِينَ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمَّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُواْ قَـدُ أَخَذْنَآ أَمْـرَنَا مِن قَبْـلُ وَيَـكَوَلُواْ وَهُـمْ فَرِحُونَ شَ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَاً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَيْ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُنِّ وَنَحَنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمَّ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّتْ عِسْدِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلَ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كَنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَا عُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا ۖ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَيَعَلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمُ وَمَا هُم مِنكُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمُ يَفَ رَقُونَ ﴿ وَلَكِنَهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصّدَقَتِ فَإِنْ لَوْ يَعِدُونَ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصّدَقَتِ فَإِنْ لَوْ مُعْمَونَ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ اللّهُ مِنْهُ وَلَوْ اللّهُ مِنْ فَلْوا حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوتِ يَنَا أَلَكُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوتِ يَنَا أَلْلَهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوتِ يَنَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوتِ يَنَا إِلَيْهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَكُوتِ لِنَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِنْ عَبُونَ فَيْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِنْ عَبُونَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِنْ فَلْ اللّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللّهُ مِنْ فَيْ الصّالَالَةُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا مِنْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِن فَضَالِهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

• وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلْ أَذُنُ حَكِيرٍ لِّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُّ شَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ثُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ إِن اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّمَفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ شَ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَا بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِمِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ ٱيْدِيَهُمَّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمَّ إِتَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسَّبُهُمَّ

وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَىٰدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كُمُ إِلسَّتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كُالَّذِي خَاصُوا أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِـرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلَّهَ يَأْتِهِمْ نَسَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَب مَدِّينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِّ أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۗ أَوْلَيْهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدَّنٍْ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَـمُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَـٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰلِهِۦ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمَّ وَإِن يَـتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيـمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُثُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ﴿ وَهِنَّهُم مَّنْ عَلَهَ دَ ٱللَّهَ لَـ بِنْ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَكُمَّا ءَاتَنْهُم مِّن فَضْلِهِ عَنِكُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ١

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّنْمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ٱسْتَغْفِرْ هَكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ هَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ إِنَّ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوَا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنَّهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ شَي وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ شَي وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُواَهُمُ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنيَّا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ ١ وَإِذَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَكِين ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمُوالِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتٍ

تَحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُو خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُّ شَ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ إِنَّ مَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِكَاهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمُّ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرُدُّونَ إِلَى عَسَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوّا عَنْهُمٌّ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ شَ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ " إِنْ اللهُ [سورة التوبة]

• وقوله تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ

يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَءُوثُ رَجِيمٌ الْأَرْضُ بِمَا رَجِيمٌ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ الْفَوْلَةُ اللهُ هُو وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُ مَا مَا مَا مَا مَا اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللهُ هُو النَّواللهُ اللهُ هُو النَّوابُ الرَّحِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ هُو النَّوابُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُولِيمُ اللهُ الله

#### (فتح مكة)

س ٧٥٥: ما هي الآية القرآنية الكريمة التي تناولت «فتح مكة»؟

#### (غزوة حنين والطائف)

س ٧٥٦: ما هي الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت «غزوتي حنين والطائف»؟

جـ ٧٥٦: قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَرِينَ ﴿ فَهُ الْأَرْفُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَرِينَ ﴿ فَهُ الْأَرْفُ بِمَارَكُ مَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَذَّبَ اللّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَنفِرِينَ ﴿ فَهُ مُودًا لِلّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَ يَتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنفُورٌ لَوْمِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاكَا أَوْ وَاللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

# الباب التاسع





# لطائف من القرآن

#### (الإسلام دين يسر وسعة)

س ٧٥٧: الإسلام دين يسر وسعة، وليس في شريعة الإسلام شدة أو ضيق أو حرج، وهذا من محاسن الإسلام. وقد أشارت آيات كثيرة إلى يسر الإسلام وسعته، فما هي؟

ج ٧٥٧: • قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]

• وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَقُوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ﴿ وَلِيُتِم نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٦]

وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا ﴾ [الطلاق: ٧]

• وقوله تعالى: ﴿ . . يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

• وقوله تعالى: ﴿ . . فَمَنِ أَضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ

• وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقَالْبُهُ مُطْمَيِنٌ أُبِأَلْإِيمَنِ ﴾ وقَالْبُهُ مُطْمَيِنٌ أَبِأَلْإِيمَنِ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱلْفُرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْفُرِيضِ عَلَىٰ الْفُرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْفُرْدِ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ الْفُرْدِ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْفُرِهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ الْعُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَالِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُولَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُونِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَل

• وقوله تعالى: ﴿ . . لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولِجِ أَدْعِيَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

- وقوله تعالى: ﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمُ ﴾
   [الأحزاب: ٣٨]
- وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾
   عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى النَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّفِيةَ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّوْلِةِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَرْضَى وَلِلْا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمَاسِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَ

• وقوله تعالى: ﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾

- وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ \* [الليل: ٥-٧]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]
- وقوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧]
- وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥، ٦]
- وقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]

# (التقوى والقول الحق هما أساس الصلاح)

س ٧٥٨: حدد القرآن الكريم أساسين لاستقامة حياة المجتمع: التقوى والقول الحق، وتحتهما يندرج كل خير، فما هي الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٧٥٨: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا \* يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧٠]

#### (الأكل الطيب)

س ٧٥٩: إِنَّ الأكل الطيب الحلال من تمام الدين، وقد قدَّمه الله تعالى على العمل الصالح في آية كريمة، فما هي الآية؟

ج ٧٥٩ : قوله تعالى : ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]

## (إنّ الله قريب)

س ٧٦٠ : جاء رجل إلى النبي عَلَيْهِ يسأله: قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ وقبل أن يجيب الرسول عَلَيْهُ كان جبريل قد نزل عليه بقول الله تعالى. فما الآية التي أُنزلت على نبينا محمد عَلَيْهُ؟

ج ٧٦٠ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ أُجِيبُ اللهَ قَرِيبُ أُجِيبُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

#### (التسبيح)

س ٧٦١ : ذكر الله تعالى أفضل الأوقات للذكر والتسبيح في ثلاث آياتٍ من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج ٧٦١ : • قوله تعالى : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠]

وقوله تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ \* وَمِنَ ٱليَّالِ فَسَيِّحْهُ وَأَذَبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [سورة ق: ٣٩، ٤٠]

وقوله تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ حِينَ نَقُومُ \* وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَنَرَ
 ٱلنُّجُومِ ﴾
 النُّجُومِ ﴾

#### (الكلمة الطيبة)

س ٧٦٢: الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ في النفس البشرية، وهي أهم عامل في الدعوة إلى الله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كثيرة تدعو الدعاة إلى التعامل مع الناس بالحسنى وبالكلام الطيب، فما هي هذه الآيات التي تدل على ذلك؟

جـ ٧٦٢ : • قوله تعالى : ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَلُوّةَ﴾ [البقرة: ٨٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْكَ نَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَوَلَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]

وقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فَلِيطًا ٱلْمَتَ فَلَا مَنْ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾
 في ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾

[آل عمران: ١٥٩]

- وقوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَوَلَمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَوَكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَطُنَ عُرُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا ثُمِّينَا﴾ [الإسراء: ٥٣]
- وقوله تعالى: ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَالَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَهُـ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُـ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُـ دُوٓا إِلَى مَرَطِ ٱلْحَمِيدِ﴾ ويربط ٱلحَجيدِ الحج: ٢٤]

• وقوله تعالى: ﴿ أَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ يَصِفُونَ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَقُولَا وَقُولَا الْفَرَقَانِ : ١٣] وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَا تَجُدِدُلُوّاْ أَهْلَ ٱلْكِحَدِبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

• وقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى الْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ \* وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ \*

[فصلت: ۳۵، ۳۵]

# (الأقلُون)

س ٧٦٣: رجل صالح في عهد عمر الفاروق ـ رضي الله عنه ـ ، كان يدعو الله أن يكون من الأقلين، مما جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ يستغرب هذا الدعاء ويسأله: وما الأقلون؟ وكان الرجل يشير إلى آيات في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

٣٦٣ : • قوله تعالى : ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]

• وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ ﴾ [سورة ص: ٢٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّنِهِ قُونَ السَّنِهُونَ \* أُوْلَتِهِكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ \* ثُلَةٌ مِنَ الْأُوَلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ \* [الواقعة: ١٠-١٤] وهناك آيات أُخر.

فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. [الزهد لأحمد/ ١١٤]

#### (القلب والعقل)

س ٧٦٤: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم سمى الله تعالى القلب عقلًا، أي أنه يعقل الأمور، ويميز طيبها من خبيثها، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٧٦٤ : قوله تعالى : ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾

## (مكافأة التوكل على الله)

س ٧٦٥: قال الله تعالى مخبراً عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَأُفَوِّضُ آمْرِي إِلَى الله تعالى جزاء توكله وصدقه الله تعالى جزاء توكله وصدقه أحسن مكافأة في قرآن يُتلى إلى يوم القيامة. فما الآية الكريمة التي حملت البشرى لمؤمن آل فرعون.

ج ٧٦٥ : قوله تعالى : ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوّاً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ﴾

### (عبد الملك في موته)

س ٧٦٦: قيل لعبدالملك في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المومنين؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى (. . . ) وذكر الآية . فما هي الآية الكريمة التي كان يرددها في موته؟

جـ ٧٦٦ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤]

### (الطب كله)

س ٧٦٧: قال الإمام على - رضي الله عنه -: (إِنَّ في القرآن لآية تجمع الطب كله)، وذكر الآية الكريمة، فما هي؟

ج ٧٦٧: قوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ ﴾ [الأعراف: ٣١]

### (الشكوى لله فقط)

س ٧٦٨: المؤمن لا يشتكي إلا إلى الله تعالى، فالله وحده هو القادر على التفريج على عباده، ورفع الحزن والأسى عنهم، وردت الشكوى في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع في آيتين كريمتين، مرةً من نبيّ ومرة من امرأة صالحة. ما هما الآيتان الكريمتان؟

ج ٧٦٨: • قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦]  وقوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾
 إلى ٱلله إلى الله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى

#### (قيمة المرء بعمله الصالح)

س ٧٦٩: الإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع إلى كون أحدهما ذكراً والآخر أنثى، بل ترجع إلى الكفاية الشخصية والعمل الصالح. وردهذا المعنى في آية كريمة، فما هي؟

جـ ٧٦٩ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ مِن شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱلصَّرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ﴾
خَبِيرٌ﴾

[الحجرات: ١٣]

#### (الإنسان مسئول عن عمله)

س ٧٧٠: الإنسان في الإسلام - ذكراً كان أم أنثى - مسئول مسئولية شخصية عن عمله، فلا يُسأل عن عمل شخص آخر، فما الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج ٧٧٠ : • قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزْرَ أُخْرَكُ ﴾ [فاطر: ١٨]

• وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسُبَ رَهِينٌ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسُ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]

### (متى تكون الغلظة)

س ٧٧١ : ذكر العلماء أن الغلظة وردت في القرآن الكريم في موضعين اثنين فقط، فما هما؟ جـ ١٧٧ : ١ - أثناء القتال مع الكفار : ﴿ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظُةً ﴾ [التوبة: ١٢٣] ٢ - وعند تنفيذ حدود الله : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾ [النور: ٢]

# (من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة)

س ٧٧٢: رُوي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «من أُلهم الشكر لم يُحرم الزيادة» وفي كتاب الله تعالى آية كريمة بهذا المعنى، فما هي؟

ج ٧٧٢: قوله تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ ﴾ [إبراهيم: ٧]

# (النبوة لا تكون إلاّ في الرجال)

س ٧٧٣: ما الدليل من كتاب الله تعالى أن النبوة خاصة بالرجال دون النساء؟

جـ ٧٧٣: • قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم ﴾ [يوسف: ١٠٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأنياء: ٧]

#### (الشكر)

س ٧٧٤: قال ابن عطاء الله السكندري: (الشكر على ثلاثة أوجه: شكر باللسان، وشكر بالأركان، وشكر بالجنان) وقد استمدَّ هذه

# الحكمة من كتاب الله عز وجل، فما الآيات الدالة على ذلك؟

◄ ٧٧٤ : • شكر باللسان هو التحدث بالنعمة :

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: ١١]

وشكر الأركان وهو العمل بطاعة الله:

قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣]

• وشكر الجنان وهو الاعتراف بأن الله وحده هو المنعم: قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]

### (قاطع الرحم)

س ٧٧٥: قال علي بن الحسين لابنه \_ رضي الله عنهما \_: إياك وقاطع رحمه، فإني وجدتُه ملعوناً في القرآن في ثلاثة مواضع. فما هي؟

جـ ٧٧٥: • قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ يِهِ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

- وقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكَرُهُمْ \* [محمد: ٢٢، ٢٢]

# (القوي الأمين)

س ٧٧٦: وصف الله سبحانه وتعالى جيريل عليه السلام بالقوة والأمانة، فما الآيات الدالة على ذلك؟

جـ ٧٧٦ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيهٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ والتكوير : ١٩-٢١]

### (بشائر النصر)

س ٧٧٧: في كتاب الله الكريم آيات وبشارات لهذه الأمة تقول إنّ النصرَ آتٍ للإسلام وأهله، فما هي هذه الآيات التي تحمل بشائر النصر لأمة الإسلام؟

- ج ٧٧٧: قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَّوَهِ هِمْ وَيَأْبِكَ اللَّهِ بِأَفَّوَهِ هِمْ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوَ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢]
- وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]
- وقوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعْمَلَهُمْ آبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ [القصص: ٥]
- وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١]
- وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ الْحَقِّ الْعَلَمِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِ لِمَا ﴾
   الفتح: ٢٨]

- وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
   عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ
   عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ
- وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ
   كَارَهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

  [الصف: ٨]
- وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ
  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
  وَلَيُمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْرَصَىٰ لَمُمْ وَلَيُسَبِّلُهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ
  وَلَيُمُكِّنَ لَلْمُ مِنْ بَعَدُ خَوْفِهِمْ
  الْمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعَد ذَالِكَ
  الْمَنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعَد ذَالِكَ
  النور: ٥٥]
- وقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَلِينًا ﴿ وَقُولُهُ عَلِينًا ﴾ عَزِينًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَا مُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢]
- وقوله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٦]
- وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ لَمُمُ الْمَنْ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْ لِبُونَ
   ٱلْمَنْصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ

### (كانت عداوة فصارت محبة)

س ٧٧٨ : من فضل الله ونعمته على هذه الأمة أن ألَّف بين قلوبها بالإسلام

بعد أن كانوا أعداءً في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً، فأصبحوا بالإسلام إخواناً متصادقين، لا ضغائن ولا تحاسد. فما هي الآية القرآنية التي ورد فيها هذا المعنى؟

ج ٧٧٨: قوله تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] [مختصر تفسير الطبري]

# (هارون الرشيد في موته)

س ٧٧٩: حكي عن هارون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر إليها ويقول (...) ويقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل. فما هما؟

ج ٧٧٩: قوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلَطَنِيَه ﴾ [الحاقة: ٢٩، ٢٨]

# (عند الموت ينكشف المحجوب)

س ٧٨٠ : إن الإنسان عند موته ينكشف له ما كان محجوباً من الغيب، فيرى طريقه المؤدي به إلى جنة أو نار، وفي كتاب الله تعالى آيات توضح ذلك، فما هي؟

ج ٧٨٠ : قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ \* وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ \* وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ \* وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ \* لَنَّ فَي الصَّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ \* وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ \* لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ \* لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ \* الله مَا الله عَلَيْ الله مَا الله عَلَيْ الله مَا الله وَ الله مَا الله وَ الله مَا الله وَالله الكويم]

#### (الحسنات والسيئات)

س ٧٨١ : الحسنة في الإسلام بعشر أمثالها ، والسيئة بسيئة ، فمن عمل

حسنة جعلها الله تعالى في ميزان حسناته عشراً، ومن عمل سيئة كانت في ميزان سيئاته سيئة واحدة. ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من القرآن الكريم؟

ج ٧٨١ : قوله تعالى : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]

# (القرآن للأحياء لاللأموات)

س ٧٨٢: استنبط الإمام الشافعي من آية كريمة أن القراءة لا يصل ثواب إهدائها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، أما قراءة الولد لأبويه فيصل ثواب القراءة لأن الولد من سعي أبيه، ما هي هذه الآية؟

ج ٧٨٢: قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾

# (القصة في القرآن حقيقة لاخيال)

س ٧٨٣: جميع ما قص الله في القرآن حق، ليس فيه شيء من الخيال، ما الدليل على ذلك من الكتاب العزيز؟

جـ ٧٨٣: • قصة موسى مع فرعون حقيقة واقعة: قال تعالى: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاللَّحَقِّ ﴾ والقصص: ٣]

• وقصة أصحاب الكهف حقيقة واقعة: قال تعالى: ﴿ يَحْنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• وجميع ما قصّ الله في القرآن حق: قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ [آل عمران: ٦٢]

# (مطالب الدنيا والآخرة)

س ٧٨٤ : القرآن الكريم يجمع بين مطالب الدنيا والآخرة في آية واحدة ، فما هي؟

ج ٧٨٤ : قوله تعالى : ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِنَ كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [القصص: ٧٧]

## (القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر)

س ٧٨٥: القرآن الكريم فيه كل ما يحتاجه البشر من عقائد وعبادات وأحكام ومعاملات وأخلاق وسياسة واقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة اللازمة للمجتمع، ما الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج ٧٨٥: • قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] • وقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]

# (الأسرة في القرآن الكريم)

س ٧٨٦: ما هي الوصايا القرآنية التي نزلت في رعاية الأُسرة؟

جـ٧٨٦: • قال جل جلاله: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ

أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢]

وقال عز من قائل: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْتَلُكَ
 رِزْقًا تَحْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾
 رِزْقًا تَحْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا نَشْرِكِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا نَشْرِكِ اللّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ \* وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصِكُر لِي وَلُولِلدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ \* وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى آن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا الْمُصِيرُ \* وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى آن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُلْمُ فَلَا تَعْمُلُونَ \* يَنبُنَى إِنَّا إِلَى مُعْرُوفًا وَاتَبِع سَيِيلَ مَن أَناب إِلَى تُمُولِ وَمُعْ إِلَى مُرْجِعُكُم فَأْنِيثُكُ مِن الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِع سَيِيلَ مَن أَناب إِلَى اللهَ عَلَى مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* يَنبُنَى إِنِّهَا إِن لَكُ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَوْ فِي السَّمَوْتِ أَوْقِ الْمُنَالِ فَخُورٍ \* وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَ أَن كُن الْكَ مَن اللَّهُ لَا يُعِبُ كُلُ مُعْنَالٍ فَخُورٍ \* وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكُ وَاعْضُضْ مِن عَنْ إِلَى اللَّهُ لَا يَعْشِلُ وَاعْضُضْ مِن السَّمَاتِ الْمُعَرِقِ الْمُونِ الْمُعَرِقِ لَا يَصُورِ الْمُعَرِقِ الْمُعَرِقِ الْمُعَرِقِ الْمُعَلِي الْمُعَرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعُولِ الْمُعَرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَالِ الْمُعَرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعُولِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْم

• قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ويَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

## (المدلول الاقتصادي للحج)

س ٧٨٧: الحج موسم عبادة، وموسم تجارة، وفيه منافع اقتصادية أشارت

# إليها ثلاث آيات كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

جـ ٧٨٧: ١- قوله تعالى: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ٢- وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَعُواْ فَضَالًا مِن رَبِّكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ١٩٨]

٣- وقوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾
 [الحج: ٢٨]

## (اشتراط الإسلام في الشهود)

س ٧٨٨: اشترط الله عز وجل الإسلام في الشهود، وقد ورد ذلك في آية كريمة من آيات الكتاب العزيز، فما هي؟

ج ٧٨٨: قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾

وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ وكان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهود والنصارى، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ صارت شهادة الذميين ممنوعة في السفر والحضر. [الناسخ والمنسوخ/ ٢٥]

### (الهازئون بالدين)

س ٧٨٩: من هم المعنيون في هذه الآية: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُوا دِينَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

**جـ ۷۸۹**: اليهود والنصاري.

#### (الزكاة)

س ٧٩٠ : ما هي الآية الكريمة التي فرضت الزكاة؟

ج ٧٩٠ : قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بَهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]

### (حق تقاته)

س ٧٩١ : قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ لما نزلت هذه الآية شقَّ نزولها على الصحابة ، فعلم الله ما قد نزل بهم من هذا الأمر ، فأنزل الله تعالى آية أخرى فيها اليسر والتخفيف ، فما هي ؟

ج ٧٩١ : قوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾

# (القرية في القرآن)

س ٧٩٢ : قال تعالى : ﴿ أَوْ كَأَلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

وقوله تعالى: ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]

وقوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنْهُمْ ٓ ﴾ [يونس: ٩٨]

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَها ﴾

[الكهف: ٧٧]

والسؤال: ما المراد بالقرية في هذه الآيات؟

جـ ٧٩٢ : • في آية البقرة : المراد بها بيت المقدس .

• وفي آية الأعراف: المراد أيلة وقيل طبرية.

• وفي آية يونس : المراد نينوى (بالعراق).

• وفي آية الكهف : المراد بُرْقة، والله أعلم.

[البرهان للزركشي ١/٩٥١]

### (ستة نداءات للمؤمنين)

س ٧٩٣: سورة كريمة تضمنت النداءَات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله، وأنّ النصر الذي حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. فما هي هذه السورة؟ وما هي نداءات الإيمان؟

جـ ٧٩٣: سورة الأنفال.

- قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوُا عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾ دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴾

- وقوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواَ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواَ اللَّهَ وَالرَّبَهُ وَكُنُورَةً اللَّهِ: ٢٧]
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَقُواْ ٱللَهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرُقَا إِن تَنَقُواْ ٱللَهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرُقَانًا وَيُكَوِّزُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ [الآية: ٢٩]
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱتَّبُتُواْ
   وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ
   الآية: ٥٤]

#### (عليك بالاستغفار)

س ٧٩٤: قال على - رضي الله عنه -: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال: قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الذنب إلّا غفر له الله وقرأ آيتين، فما هما؟

- جـ ٧٩٤ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَكَمْ يُعْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعِمَّلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَنْهُ وَلَا رَّحِيمًا ﴾ الله يَجِد ٱلله عَنْهُ وَلَا رَّحِيمًا ﴾

#### (عتاب للمؤمنين)

س ٧٩٥: قال بعض المفسرين: إِن الله سبحانه عاتب من تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال وقد

كانت هذه الغزوة في شدة الحر والقيظ، فأنزل الله قرآناً يعاتب فيه المؤمنين، فما الآيات؟

ج ٧٩٥ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالْكُمُّ إِذَا قِيلَ لَكُمُّ انفِرُواْ فِ سَبِيلِ اللهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِاللَّحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ \* إِلَّا نَفِرُواْ يُعَذِبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٨]

### (سفير ربّ العالمين)

س ٧٩٦: جعل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام سفيراً بينه وبين رسله وأنبيائه، فكان ينزل عليهم بالوحي، فما الآيات الدالة على ذلك؟

جـ ٧٩٦ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٢]

• وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بإذنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧]

• وقوله تعالى: ﴿ قُلُ نَزَّلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ اللَّهِ لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### (الرشوة)

س ٧٩٧: نهى الإسلام عن الرشوة التي تؤدي إلى تعطيل الشريعة، وتملأ

نفوس الناس بالأحقاد، وتؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي فئة بدون حق وإلى انعدام الثقة بين أبناء الأمة، فما الآيات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٧٩٧: • قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]

• وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ﴾ [النساء: ٢٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَالْعُدُونِ وَالْعُدُونِ وَأَلْعُدُونِ وَأَلْعُدُونِ وَأَلْعُدُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونَ وَأَكْدُونَ وَأَكْدُونَ وَأَلْعُدُونَ وَالمائدة: ٦٢]

### (عوامل النصر)

س ٧٩٨: عوامل النصر على الأعداء كما وردت في القرآن الكريم ستة:
الثبات وذكر الله كثيراً وطاعة الله ورسوله والاتحاد وترك النزاع
والصبر وعدم الكبر والرياء. فما هي الآيات التي ورد فيها
ذلك؟

ج ٧٩٨: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِثَ ۗ فَاتَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ
اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ فَقْلِحُونَ \* وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ
فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ \* وَلَا تَكُونُواْ
فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ \* وَلَا تَكُونُواْ
كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن
كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا \* [الأنفال: ٥٥-١٤]

#### (الحسبة)

س ٧٩٩ : نشأت الحسبة في عهد رسول الله ﷺ استجابةً لحكم آية كريمة، فما هي؟

ج ٧٩٩ : قوله تعالى : ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾

## (الأرحام)

س ٨٠٠ : للرحم معنيان في القرآن الكريم: الأول موضع تكوين الجنين، والثاني القرابة. فما هي الآيات التي نظمت المعنيين؟

ج ٨٠٠ : جاء الرحم بالمعنى الأول في هذه الآيات :

- قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٦]
- وقوله تعالى: ﴿ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَانِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]
- وقوله تعالى: ﴿ أَللَهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْكَامُ﴾ [الرعد: ٨]
- وقوله تعالى: ﴿ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ [الحج: ٥]
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِ ﴾ ويَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرَحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

# وجاء الرحم بالمعنى الثاني في هذه الآيات:

- قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ [النساء: ١]
- وقوله تعالى: ﴿ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]
- وقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ
  اللّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾
  اللّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْجَامَكُمْ ﴾ وتُقَطِّعُوّاْ أَرْجَامَكُمْ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ ويقصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾

### (يوم المزيد)

س ٨٠١ : ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة (طوبى)، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. هذا الكلام لابن القيم ـ رحمه الله تعالى – وهو يشير في كلامه إلى آيتين في كتاب الله عز وجل، فما هما؟

جـ ٨٠١ : • قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسُّنُ مَنَابٍ ﴾ وَحُسُنُ مَنَابٍ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [سورة ق: ٣٥]

### (قرن العدل بالتوحيد)

س ٨٠٢ : إِن أعدل العدل التوحيد، والله تعالى قرن العدل بالتوحيد في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج ٨٠٢ : قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَكَ كُهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ مَا وَلَا مُولَا الْمَا إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [آل عمران : ١٨]

## (مقولة منافق)

س ٨٠٣ : وقعت غزوة تبوك في شدة الحر ، فقال رجل من المنافقين : ﴿ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ ﴾ ، فأنزل الله تعالى قرآناً ردّاً على هذا المنافق ، فماذا كان ردُّ الله عليه ؟

**ج. ۸۰۳** : قوله تعالى: ﴿ قُلُ نَارُجَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرَّا ﴾ [التوبة: ۸۱]

### (سورة تعالج ثلاث حقائق)

س ٨٠٤: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، قال عنها الرازي في تفسيره: إنها تعالج ثلاث حقائق لا تنقطع صلتها بالعقيدة والإيمان: حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة، وحقيقة الوحي الخالد والدعوة العالمية، وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكيم. فما هي هذه السورة؟

جـ ٨٠٤ : سورة التكوير.

#### (الحكمة)

س ٨٠٥ : إن الحكمة لا تكون إلّا من الله تعالى، فهو الذي يهبها لأصحابها لمن يستحقها ويحسنها ويتعامل معها وينتفع بها، لا يهبها إلا لمن كان صالحاً مطيعاً، وإنّ الله تعالى لم يصف أحد الكافرين أو الظالمين بالحكمة، لأنها وصف تكريم وتشريف، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، ولهذا لا يصح اطلاق لقب (الحكماء) على الفلاسفة. والسؤال: كم مرة وردت كلمة (الحكمة) في القرآن الكريم؟ مع ذكر الآيات.

ج ٨٠٥ : وردت كلمة (الحكمة) في القرآن الكريم عشرين مرة :

- قال تعالى: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ
   وَيُزَكِّهِمْ ﴾
   البقرة: ١٢٩]
- وقوله تعالى: ﴿ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِصَمَةَ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِنْبِ وَٱلْحِكُمةِ ﴾ الْكِنْبِ وَٱلْحِكُمةِ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْجَدَةَ : ٢٥١]
- وقوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة: ٢٦٩]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [القرة: ٢٦٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْنِ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَائِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٤٨]

 وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّئَنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كَتُلِ وَحِكُمَةٍ ﴾
 [آل عمران: ٨١]

وقوله تعالى: ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾
 النساء: ٥٥]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِئنَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَحَ لَمَ تَكُن تَعْلَمُ ﴾
 لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴾ [المائدة: ١١٠]

• وقوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ ﴾
 [الإسراء: ٣٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقَمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾

[لقمان: ١٢]

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ عَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُمُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [سورة ص: ٢٠]

• وقوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخَفَٰلِفُونَ فِيدٍ ﴾ اللَّذِي تَخَفْلُونَ فِيدٍ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ حِكَمَةُ بَلِلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ [القمر: ٥]

• وقوله تعالى: ﴿ يَتَـٰ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: ٢]

## (آية وحديث)

س ٨٠٦ : روى البخاري عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله عليه عليه : «إِنَّ الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». وافق هذا الحديث آية في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

جـ ٨٠٦ : قوله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَٰةُ إِنَّ الْخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَٰةُ إِنَّ الْحَدَاءَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا

#### (صلاة الخوف)

س ٨٠٧ : ما هي الآية القرآنية الكريمة التي تحدثتْ عن صلاة الخوف؟ جـ ٨٠٧ : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٩]

### (الغيث)

س ٨٠٨: تُسمي العربُ المطر غيثاً، وقد ورد لفظ (الغيث) ثلاث مرات في القرآن الكريم، وفي ثلاث آيات، فما هي؟ ج ٨٠٨ : • قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [القمان : ٣٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُم ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعِجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصَفَرًا ﴾ مُصْفَرًا ﴾

# (أعظم شهادة وأعظم أجر)

س ٨٠٩ : روي من حديث أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ. . . » وذكر الآية عند منامه خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. فما هي هذه الآية العظيمة؟

ج ٨٠٩ : قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ اللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْمِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨] قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْمِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]

### (خصوصية الصابرين)

س ٨١٠ : إنّ الحق سبحانه وتعالى قد جمع للصابرين ثلاثاً لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته لهم، فما الآيات الدالة على ذلك في كتاب الله تعالى؟

ح ٨١٠ : قوله تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓۤا إِنَّا لِلَهِ وَالِنَاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ \* أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ [البقرة: ١٥٥-١٥٧]

# وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ﴾

# (الغلو)

س ٨١١ : نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو، وتعدِّي الحدود، والإسراف في أي شيء، ووجّه تعالى إلى أنّ الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدِّين، وقد ورد في ذلك آيات كثيرة توجه المؤمنين، فما هى؟

ج ٨١١ : • قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْنَدُوٓاً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]

• وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَدَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَدَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ قُأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, يُدَّخِلْهُ نَارًا ﴾ [النساء: ١٤]

• وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَكُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ ﴾ تَكُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا ۚ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]

• وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]

• وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ نفْسَهُ ﴾ [الطلاق: ١]

### (الذكر)

س ٨١٢ : قال ابن عباس: ما فرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً غير الذكر ، بالليل والنهار ، وفي البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والصحة والسقم ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال . وذكر الآية الدالة على ذلك ، فما هي ؟

ج ٨١٢ : قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ

### (الكفر والظلم والفسوق)

س ٨١٣ : في إحدى سور القرآن الكريم ، جمع الله تعالى في ثلاث آيات لمن ترك الحكم بما أنزل الله بين (الكفر ، والظلم ، والفسوق) . فما اسم السورة ؟ وما الآيات ؟

ج ٨١٣ : سورة المائدة :

- قال تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلۡكَنفِرُونَ﴾ [الآية: ٤٤]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰ إِلَى هُمُ اللَّهُ وَلَـٰ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَدَ يَعْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ [الآية: ٤٧]

قال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به

[مختصر تفسير الطبري]

ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.

### (أية للناس)

س ٨١٤ : قال تعالى : ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ قَالَ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

ما هذه القرية؟ ومن خرّبها؟ ومن هو الذي استنكر قدرة الله تعالى؟

- ← ۸۱٤ : القرية هي : بيت المقدس .
- وخرّبها: بختنصر البابلي.
- والذي مرّ بالقرية واستنكر قدرة الله هو: عزير.

[مختصر تفسير الطبري ١/ ٨٢]

### (الشنَّة)

س ٨١٥: السنة هي ما صدر عن رسول الله على من قول أو فعل أو تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم. والسنة هي الركن الثاني في الدين، والمصدر الذي يلي القرآن الكريم في التشريع. وفي كتاب الله تعالى آيات كثيرة تأمرنا باتباع الرسول وطاعته والامتثال لأمره ونهيه على في فما هي؟

ج ٨١٥ : • قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الطِّيعُوا ٱللَّهَ وَالطِّيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي
   ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُوَّمِنُونَ
   إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾
   إلله وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ ويُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ثُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾
   فَأَننَهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

### (توبة الفضيل)

س ٨١٦ : عشق الفضيل بن عياض جارية ، فبينما هو يرتقي الجدران إليها ، سمع تالياً يتلو آية قرآنية (وذكرها) ، فرجع ، وكانت هذه الآية سبباً في توبته ، فما هي هذه الآية الكريمة ؟

جـ ٨١٦ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِيْ ﴾ [الحديد: ١٦]

فتاب الفضيل، وأصبح شيخ الحرم المكي ومن أكابر العبّاد الصلحاء.

# (المثل الأعلى في الأمانة)

س ٨١٧: قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]

# ما سبب نزول هذه الآية؟

جـ ٨١٧ : قال ابن عباس: نزلت الآية في قطيفة حمراء فُقدتُ يوم بدر، فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ﷺ أخذها فنزلت الآية. قال ابن كثير: وهذا تنزيه له ﷺ من جميع وجوه الخيانة، وفي أداء الأمانة، وقسم الغنيمة وغير ذلك.

[مختصر تفسير الطبري ١ / ١٢٩]

# (المؤمنون حقاً)

س ٨١٨: قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن اللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن اللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ وَٱلنَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]

والسؤال: مَن هم الذين استجابوا لله والرسول في هذه الآية؟

جـ ٨١٨: هم الذين تبعوا رسول الله ﷺ وخرجوا معه طائعين مستجيبين إلى حمراء الأسد بعد منصرفهم من أحد، وما زالت جراحهم تنزف.

# (المؤمن والكافر)

س ٨١٩ : مثل ضربه الله للمؤمن وعمله الطيب، والكافر وعمله الخبيث . ما هي الآية المتضمنة لهذا المثل؟ ج ٨١٩ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨]

### (النصر للمؤمنين)

س ٨٢٠ : روي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أفجر، وأقطع للرحم، فأحنه اليوم \_ أي أهلكه \_ فكان أبو جهل هو المستفتح، فأنزل الله تعالى قرآناً في ذلك، فما هي الآية التي أُنزلت؟

ج ٨٢٠ : قوله تعالى : ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتَتُحُّ وَإِن تَنهَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِى عَنكُرُ فِتُ تُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

### (أهل الجلاء)

س ٨٢١ : من هم المعنيون في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَلَوْلَا آَن كُنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

**جـ ٨٢١** : يهو د بني النضير .

#### (الحسد)

س ٨٢٢ : الحسد من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تؤثر على الصحة والأخلاق تأثيراً سلبياً، كما تؤثر على العلاقات الإنسانية بالضعف والتراجع والعداوة، وقد ذكر الله تعالى الحسد في آيات كثيرة، فما هي؟

# ج ٨٢٢ : • قوله تعالى: ﴿ . . لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم . . ﴾

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ ابْعُضْ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا الْكَفَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا الْكَفَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا الْكَفَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ بِكُلِّ شَيْءٍ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ مَن فَضَالِهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ عليمًا ﴾ والنساء: ٣٢]
- وقوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآ وَ
   مَن الله عَليَهِم مِن بَيْضِنا أَليْس الله بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ ﴾

[الأنعام: ٥٣]

- وقوله تعالى: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُواجًا مِّنْهُمْ
   وَلَا تَحَرَّنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
   الحجر: ٨٨]
- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَلَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمِن شُرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

## (علم الفراسة)

س ٨٢٣: اشتهر العرب بالفراسة، وفي كتاب الله تعالى آية تشير إلى هذا العلم، فما هي؟

نَ ﴾ [الحجر: ٧٥]

# ج ٨٢٣ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِّأَمُّتُوسِّمِينَ ﴾

### (تعريف الولي)

س ٨٢٤ : كل مؤمن تقي هو ولي لله تعالى، فما هو القول الفصل في تعريف الولي من كتاب الله عز وجل؟

ج ٨٢٤ : قوله تعالى : ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآ اللهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٢]

#### (الهدى)

س ٨٢٥: قال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه، عصمه الله من الضلالة، ووقاه من هول يوم القيامة. وقد استمدَّ قوله هذا من آية في كتاب الله تعالى قرأها ابن عباس بعد قوله المذكور أعلاه، فما هي الآية؟

ج ٨٢٥ : قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]

# (مرة مؤمنين ومرة كافرين)

س ٨٦٦ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم، قال عنها الطبري: نزلت في أقوام من الأعراف كانوا يقدمون على رسول الله على مهاجرين، فإن نالوا رخاءً من عيش بعد الدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام، وإلّا ارتدوا على أعقابهم، فما هي الآية التي ورد فيها هذا المعنى؟

ج ٨٢٦ : قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ اللَّانَيَا وَٱلْآخِرَةُ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ الْقَلِبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ عَلَى وَجْهِ فَا عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ عَلَى عَرْفَ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِي اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

# (مراحل تطور الإنسان)

س ۸۲۷: ثلاث آیات متتالیات فی إحدی سور القرآن الکریم، ورد فیها تفصیل تطور خلق الإنسان فی مراحله الأولی وقبل أن یری النور، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالی، فما هی الآیات الدالة علی عظیم خلق الله تعالی؟

ج ۸۲۷: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلْأَلْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُوَّ خَلَقَنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُثَاثَدُ مُضَعَنَةً عِظَكَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظكَمَ لَحَمَاثُوا أَلْمُضْعَةً عِظكَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظكَمَ لَحَمَاثُوا أَلْمُضْعَةً عِظكَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظكَمَ لَحَمَاثُوا أَلْمُضْعَةً عِظكَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظكَمَ لَحَمَاثُوا أَلْمُ أَخْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ خَلَقًاءَاخًو فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤-١٤]

### (الشورى)

س ۸۲۸: الشورى ركيزة من ركائز الحكم في الدولة الإسلامية، فالرسول محمد ﷺ كان يشاور أصحابه، وأبو بكر شاور عمر، وعمر شاور بعض الصحابة، وهذا هو ما درج عليه السلف، وفي كتاب الله تعالى ثلاث آيات ورد فيها ذكر الشورى، فما هي؟

ج ٨٢٨ : • قوله تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ اللَّهُ مِنْ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَا كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْمَارِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

• وقوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢]

• وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]

# (تقديم المشيئة الإلهية)

س ١٨٩ : على المسلم ألّا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يقول: (إن شاء الله) لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى، وإذا نسيت أن تقول (إن شاء الله) ثم تذكرتها فقلها. ما الآيات الكريمات التي تناولت ذلك؟

ج ۸۲۹ : • قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى ۚ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًّا ﴿ إِلَّا اللهُ عَلَا اللهُ وَانْ كُر رَّبَكِ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِيَ اللهُ وَاذْكُر رَّبَكِ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِي اللهُ الله

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴾ أي لا يقولون: (إن شاء الله).

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ النَّاقُونَ وَأَهْلُ النَّاقُونَ وَالنَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]

## (الحمد لله رب العالمين)

س ۸۳۰ : (الحمد لله رب العالمين) تكررت في القرآن الكريم كآية أو بعض آية ست مرات، في ست آيات، فما هي؟

ج ٨٣٠ : • قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]

وقوله تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾
 ٱلْعَالَمِينَ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ﴾ [يونس: ١٠]

• وقوله تعالى: ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨١، ١٨١]

• وقوله تعالى : ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]

• وقوله تعالى: ﴿ فَكَادَّعُوهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ الْعَالِمِينَ ﴾

### (مراحل العمر)

س ٨٣١ : في آية كريمة من آيات القرآن الكريم ورد ذكر النشأة الأولى،

ثم مراحل العمر كلها: مرحلة الجنين، ومرحلة الطفولة، ومرحلة الشباب، ومرحلة الشيخوخة، وانتهت الآية بنهاية كل حي. فما هي الآية الكريمة؟

ج ٨٣١ : قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

ثُمُّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلًا ثُمَّ إِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَشُيُوخًا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ يُخَوِفُوا شُيوخًا وَلِنَبْلُغُوّا أَشُدَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلِمَنْ يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر: ١٧]

# (خلق الأرض)

س ٨٣٢: قال ابن عباس: فرغ الله من خلق الأرض وجميع أسبابها ومنافعها من الأشجار، والماء، والمدائن، والعمران في أربعة أيام، أولهن يوم الأحد، وآخرهن يوم الأربعاء. فما الآية الكريمة التي أشارت إلى خلق الله هذا؟

ج ٨٣٢ : قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَــُرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتُهَا فِي آرَبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [نصلت: ١٠]

فإن قيل: كيف ذكر أنه خلق الأرض في يومين، ثم قال هنا: في أربعة أيام؟

فالجواب أن خلق الأرض وتقدير أرزاقها كان في أربعة أيام، فخلق الأرض في يومين، وتقدير الأقوات والأرزاق وسائر المنافع كان في يومين، فالمجموع أربعة أيام، ابتدأت بالأحدوانتهت بالأربعاء.

# (السنة كلها في آية واحدة)

س ٨٣٣: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي \_ رحمه الله \_: اعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، وذكر الآية، فما هي؟

ج ٨٣٣ : قوله تعالى : ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُنْدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧] [أضواء البيان ١/٥]

## (تسخير الرياح من نعم الله الكبرى)

س ١٩٣٤: في كتاب الله تعالى آية كريمة أشارت إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر الرياح لتلقيح الأشجار حتى يعقد الثمر، وبدون التلقيح لن يكون هناك ثمر، وهذه نعمة من نعم الله تعالى على عباده تستحق منا الشكر لله تعالى. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٨٣٤ : قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا آَنتُ مَ لَهُ بِخَدِنِينَ ﴾ وأكرينينَ ﴾

# (تسخير الريح ضد المشركين)

س ٨٣٥: في أيّ الغزوات سلّط الله تعالى الريح على المشركين تأييداً للمؤمنين؟

**جـ ٨٣٥**: في غزوة الأحزاب (الخندق).

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا فَكُونَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾

### (الصلوات الخمس)

س ٨٣٦ : أشارت آية كريمة إلى الصلوات الخمس كما قال ابن عباس، فما هي؟

جـ ٨٣٦ : قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ \* وَلَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨، ١٧] قال ابن عباس : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ : المغرب والعشاء ، ﴿ وَحِينَ تُمْسُونَ ﴾ : المغرب والعشاء ، ﴿ وَحِينَ تُمْسُونَ ﴾ : صلاة الصبح ، ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ : صلاة العصر ، ﴿ وَعِشَيًّا ﴾ : صلاة الطهر . [مختصر تفسير الطبري ١/ ١٧٩]

# (أنواع العذاب)

س ۸۳۷: وصف الله تعالى العذاب الذي أعده للطغاة المجرمين المكذبين بآيات الله بأوصاف عدة، لينبه سبحانه إلى أنواع العذاب الذي يقاسونه يوم القيامة، اذكرها، وما الآيات الكريمات؟

ج ۸۳۷: • قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ عَنَابَا نُكُرًا ﴾ [الكهف: ۸۷] • وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ \* فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾ [الغاشية: ۲۲، ۲۳]

• وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧]

• وقوله تعالى: ﴿ فَبَآءُ وَ بِعَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ اللهِ وَقُوله تعالى: ﴿ فَبَآءُ وَ بِعَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ اللهِ مَهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُل

• وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُحَزِّرِيهِ ﴾ [هود: ٣٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم: ١٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا ۗ وَهَمْ عَذَابُ وَاللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّ وَاللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ
 يَكُسِبُونَ
 إفصلت: ١٧]

• وقوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج: ١]

• وقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا هَـٰ أَوْلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ

الأعراف: ٣٨]

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٩]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ١٧]

### (سن الرشد الكامل)

س ٨٣٨: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى سن اكتمال العقل والرشد، فما هي الآية؟

ج ٨٣٨: قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الأحقاف: ١٥]

### (آیتان متماثلتان)

س ٨٣٩: قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى آَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣] في كتاب الله تعالى آية أخرى نظيرة هذه الآية لفظاً ومعنى وفاصلة، فما هي السورة التي تقع فيها؟

ج ٨٣٩ : قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ٩]

### (وعد من الله بحفظ كتابه)

س ٨٤٠ : قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِئَابٌ عَزِيزٌ \*

لا يأنيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٠]

هذا وعد من الله تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتبديل، في كتاب الله تعالى آية بنفس المعنى، فما هى؟

**جـ ٨٤٠** : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

# (لا تصادق إلا مؤمناً)

س ٨٤١ : قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : كل خلَّة في الدنيا هي عداوة إلا خلَّة المتقين . هناك في كتاب الله تعالى آية كريمة بهذا المعنى ، فما هي ؟

ج ٨٤١ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] [مختصر تفسير الطبري]

# (وصف شامل لأهل الجنة)

س ٨٤٢: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، فيها بيان للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، ووصف شامل لأحوال أهل الجنة في مأكلهم ومشربهم، وملبسهم، وخدمهم، وخليهم، وغير ذلك مما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فما هي هذه السورة؟

جـ ٨٤٢ : سورة الإنسان.

### (الاعتدال في الإنفاق)

س ٨٤٣: نهى الله تعالى عن التبذير والإسراف، ودعانا سبحانه إلى التوسط والإعتدال، لأن خير الأمور الوسط، وفي كتاب الله تعالى أربع آيات تدعو إلى الاعتدال في النفقة، فما هي؟

ج ٨٤٣ : • قوله تعالى : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُم وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَلَا نُبَذِرُ تَبَذِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦]

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُد مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]
- وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ بين ذَلِكَ قَوَامًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِلا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]

## (استحباب الرحلة لطلب العلم)

س ٨٤٤ : آيتان كريمتان في كتاب الله عز وجل تدعوان إلى الرحلة في طلب العلم، فما هما؟

جـ ٨٤٤ : • قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَهَ فَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُهُ ذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴾ [الته نه: ١٢٢]

• وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ (شُدًا)

#### (وجوب الاسترشاد بالعلماء)

س ٨٤٥: أوجب الله تعالى سؤال أهل العلم، وقد أشارت آيتان كريمتان في كتاب الله عز وجل إلى وجوب سؤال العلماء والاسترشاد بهم، فما هما؟

جـ ٨٤٥ : • قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِم ۖ فَسَّنَكُواْ
 أَهْلَ ٱلذِّكِ رِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

# (الإخبار عن المغيبات)

س ٨٤٦: من وجوه إعجاز القرآن الكريم (إخباره عن المغيبات) وذلك برهان ساطع، ودليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام بشر، إنما هو كلام علام الغيوب. فما هي هذه المغيبات التي أخبر عنها القرآن الكريم قبل أن تقع؟

- ٢- التنبؤ بدخول الرسول وأصحابه مكة آمنين: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ عَلَمَ مَا لَمْ عَلَمْ مَا لَمْ عَلَمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَفَيْ فَرَيْكُ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧]
- ٣- تنبؤ القرآن بانهزام المشركين قبل وقوع الحرب في غزوة
   بدر الكبرى: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥]
- ٥- التنبؤ بإظهار الإسلام على جميع الأديان: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ الْمُسْرِكُونَ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]
- ٦- جميع القصص التي جاءت في القرآن الكريم هي من باب الإخبار عن غيوب الماضي التي أطلع الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وما كان له علم بها، ولهذا ذكر الله جل ثناؤه قصة نوح ثم أعقبها بهذه الآية الكريمة: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ وَلا فَوْمُكَ مِن

قَبْلِ هَانَاً فَأُصْبِرٍ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [البيان في علوم القرآن للصابوني]

# (رمي الجمرات والحلق والذبح)

س ٨٤٧ : ما الآية الكريمة التي أشارت إلى رمي الجمرات والحلق والذبح؟ ج ٨٤٧ : قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَ ثَهُمُ ﴾ [الحج: ٢٩]

# (نفل الليل أفضل من نفل النهار)

س ٨٤٨: آية في كتاب الله عز وجل تفيد أن الصلاة والعبادة في الليل أشد ثباتاً من النهار، وأثبت حفظاً، قال قتادة: القيام بالليل أثبت في الخير، فما هي الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٨٤٨: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّكَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ [المزمل: ٦]

# (الصلاة من الله ومن المخلوق)

س ٨٤٩: في ثلاث آيات من آيات القرآن الكريم وردت الصلاة من الله بمعنى الرحمة ومن المخلوق بمعنى الدعاء، فما هي الآيات؟

جـ ٨٤٩ : • قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ اللّهِمَ الْمُهَتَدُونَ﴾

[البقرة: ١٥٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَهُمٌّ ﴾ [التوبة: ١٠٣]

• وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكِيكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّهِيِّ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَمَلَكِيكَ مُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

# (وجوب إخراج الزكاة من الطيب)

س ٨٥٠ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى وجوب إخراج الزكاة والصدقات من الطيبات، فما الآية؟

ج ٨٥٠ : قوله تعالى : ﴿ يَمَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱنْفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّاۤ ٱخۡرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

#### (الاعتصام بحبل الله)

س ٨٥١ : دعانا القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى الاعتصام بحبل الله تعالى وهو دين الإسلام، لأن في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة، فما هي الآيات؟

جـ ٨٥١ : • قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١]

- وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾
   [آل عمران: ١٠٣]
- وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ
   وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَكَنِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤٦]
- وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَالَى اللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَ فَسَكُمُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَّهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ فَسَكُمْدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥]
- وقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ

# وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾

[المائدة: ٦٧]

- وقوله تعالى: ﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْرُ ﴾ [الحج: ٧٨]
- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً﴾
- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَأَوْلَتِنَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]
- وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُواْ
   ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
   تَنَّقُونَ ﴾
   آلانعام: ١٥٣]
- وقوله تعالى: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَوْحًا وَٱلَّذِيَ اللَّهِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَوْدًا وَٱلَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَظَرَقُواْ فِيدِ ﴾
  وَلَا نَنَظَرَقُواْ فِيدِ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣]

# (فرضية الصوم)

س ٨٥٢ : ما الآية الكريمة التي نصّت على فريضة الصوم؟

ج ٨٥٢: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كَمَا كَمَا كَنْبَ عَلَيْكُمُ ٱللَّذِينَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

# (ما نُهي عنه في الحج)

س ٨٥٣: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم نهى الله تعالى عن ثلاثة أمور في الحج، فما هي الآية؟

ج ٨٥٣: قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

# (وجوب الوقوف بعرفة والإفاضة منها)

س ٨٥٤: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى وجوب الوقوف بعرفة والإفاضة منها، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٨٥٤ : قوله تعالى : ﴿ . . فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذَكُرُوا الله عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَاةِ . . ﴾ [البقرة : ١٩٨]

## (هدي المتمتع بالعمرة)

س ٨٥٥: المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه هذي فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في حجه، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٨٥٥: قوله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُهْرَةِ إِلَى الْخَجِّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادَيُّ فَنَ لَمَ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمَ يَكُنَ أَهْ لَهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ﴾

### (طواف الإفاضة)

س ٨٥٦: ما الآية الكريمة التي أشارت إلى طواف الإفاضة؟

ج ٨٥٦ : قوله تعالى : ﴿ وَلْـ يَظُوُّهُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]

### (الحكمة من الخلق)

س ٨٥٧: لماذا خلق الله تعالى الجن؟

ج ٨٥٧: خلق الله سبحانه وتعالى الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

# (القرآن كلام الله)

س ٨٥٨: زعم بعض الكفرة أنّ القرآن من صنع الشياطين، فأنزل الله في ذلك قرآناً ردّاً على ذعمهم وافترائهم، فما الآيات الدالة على ذلك؟

جـ ٨٥٨: • قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ \* [الشعراء: ٢١٠-٢١٣]

• وتحدى الله تعالى الإنس والجن بالقرآن: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ
اللهِ نِسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾
كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾

# (ذكر الله يطرد الشيطان)

س ٨٥٩ : روى مسلم وأحمد عن عبدالله عن رسول الله ﷺ : «ما منكم

# من أحدٍ إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . . » فما الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج ٨٥٩ : • قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ لَا الزخرف: ٣٦]

• وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَمُمُّمَ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [نصلت: ٢٥]

# (دخول الجن في بدن الإنسان)

س ٨٦٠ : يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في فتاويه : (دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة)، فما الآية الدالة على ذلك من القرآن الكريم؟

ج ٨٦٠ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ السَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ ﴾ ٱللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ ﴾

#### (الاستمناء باليد)

س ٨٦١ : استنبط الإمام الشافعي تحريم الاستمناء باليد من آيات كريمات في كتاب الله عز وجل، فما هي الآيات؟

ج ٨٦١ : قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ الْفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوجِهِمْ الْفَرُومِينَ ﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْمَانِ اللَّهُ مَا مُلَّاكُمُ مُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥، ٢، ٧]

#### (نعمتان على صحابي)

س ٨٦٢ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم، تحدثت عن صحابي جليل، وذكرت الآية أن هذا الصحابي قد أُنعم عليه مرتين، مرة من الله تعالى، ومرة من رسوله عليه ما هي الآية الكريمة، ومن هو الصحابى؟

ج ٨٦٢ : • قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

• والصحابي هو: زيد بن حارثة.

أنعم الله عليه بأن هداه إلى الإسلام.

وأنعم عليه رسول الله ﷺ بالعتق والحرية .

#### (إبليس)

س ٨٦٣ : هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟

ج ٨٦٣ : قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ٓ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي﴾

# (الناس فريقان)

س ٨٦٤: الناس فريقان: أولياء للرحمن، وأولياء للشيطان، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٨٦٤ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوَلِيَآ مَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]

# (لا تتخذ الشيطان ولياً)

س ٨٦٥: الشيطان هو العدو الأول للإنسان، ومع ذلك اتخذه غالبية البشر ولياً يسيرون على خطاه ويرضون بفكره، فما الآيات الدالة على ذلك؟

جـ ٨٦٥ : • قوله تعالى : ﴿ أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّ يَّتَهُ أَوْلِيكَ أَءَ مِن دُونِي وَهُمَّ كَالُمُ عَدُوُّ بِثَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ لَكُمْ عَدُوُّ بِثَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠]

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيْتًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينًا ﴾ قَلَد خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦]
- وقوله تعالى: ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أُولَئِكَ
   حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلْيِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩]
- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّى آخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْكِنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا﴾
- وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآهُ ٱلشَّيۡطَائِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيۡطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوَلِيَآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُوۡمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]

- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ مَن دُونِ ٱللَّهِ ﴾
   الأعراف: ٣٠]
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءً هُ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

## (الشيطان يوم بدر)

س ٨٦٦: جاء الشيطان المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ووعد المشركين بالنصر، وفيه أنزل الله قرآناً يبين خطورة الشيطان ودوره الخطير الذي يلعبه بأوليائه، فما الآية الكريمة التي تناولت هذا الأمر؟

جـ ٨٦٦ : قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمِثَوَّ اَلْفِئَتَانِ لَكُمُ ٱلْمُو مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُّ مِنكُمْ إِنِي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُّ مِنكُمْ إِنِي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُنكُمْ إِنِي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (صفات القائد)

س ٨٦٧: بين الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته الصفات القيادية التي يجب توفرها في القائد العسكري والسياسي وهي: العلم، والأمانة، والقوة. فما هي الآيات الكريمات الدالة على ذلك؟

ج ٨٦٧: • قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنُّونِ بِدِ ٓ أَسۡتَخْلِصَهُ لِنَفۡسِى ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ﴾ [يوسف: ٥٥]

• وقوله تعالى : ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [ وقوله تعالى : ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ . . وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]

#### (الزهد)

س ٨٦٨: قال الفضيل بن عياض: (الزهد حرفان في كتاب الله..) وذكر الآية. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٨٦٨: قوله تعالى: ﴿ . . لِّكَيْنَلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا وَاتَكَ مُ اللَّهُ مُ . . ﴾

# (التقوى أساس التفاضل)

س ٨٦٩: التقوى شرف الدنيا وعز الآخرة، جعلها الله تعالى معياراً للتفاضل بين عباده، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٨٦٩ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا بِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴾ [الحجرات: ١٣]

### (الكلمة التزام)

س ٨٧٠: المؤمن يقدر مسئولية الكلمة فلا يلقي الكلام على عواهنه،

ولا يقول ما لا يستطيع الوفاء به، في كتاب الله العزيز آيتان بهذا المعنى، فما هما؟

ج ٨٧٠ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَالَيْمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ \* [الصف: ٢، ٣]

### (عداوة الإنسان وعداوة الشيطان)

س ١٨٧١ : يقول الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ : هناك ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أنّ الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة ، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل . فما هي الآيات التي أشار إليها العلامة ابن كثير؟

- وقوله تعالى: ﴿ آدْفَعْ بِالَّتِي هِي آخْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ \* وَقُل رَّبِ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ \* وَأَعُودُ اللَّهُ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونَ اللَّهُ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونَ اللَّهُ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيِّنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيِّنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونَ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونَ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيْنَ عَلَيْ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ بِكُونُ السَّيْنَ فَيْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْتُعَالِينِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَقِ الْعَلَقُلُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْنَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْنِ عَلَيْنَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ اللْعَلَيْنِ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ
- وقوله تعالى: ﴿ آدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّلَهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُ حَمِيمٌ \*

إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ \* وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذُ اللَّهِ إِلَّا أَن الشَّيْطُنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذُ اللَّهِ إِلَّهُ أَلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا الللَّا الللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

### (الجن حقيقة لا خرافة)

س ١٨٧٢: الجن حقيقة لا خرافة، يجب أن نؤمن به حيث تضافرت الأدلة على على وجوده قرآناً وسنة. ما الأدلة على حقيقة الجن من القرآن الكريم؟

ج ٨٧٢: • قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ. . ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ يَهُمْعُشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاً ﴾

[الأنعام: ١٣٠]

وقوله تعالى: ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ
 أَقْطَارِ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَننِ ﴾

[الرحمن: ٣٣]

• وقوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلِجِنِّ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَاقُرُءَانَا عَجَبًا﴾ الجن: ١]

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُم كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

# (جزاء الشاكرين وجزاء الكافرين)

س ١٨٧٣: آية كريمة من آيات القرآن الكريم، وعد الله فيها الشاكرين

# بزيادة النعم، والكافرين بالعذاب، فما هي الآية؟

ج ٨٧٣: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَ وَاللَّهِ مَاكُونَكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَإِن سَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللّه

# (عتاب المؤمنين)

س ٨٧٤: يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، وذكرها إلا أربع سنين) فما هي الآية التي يعنيها ابن مسعود؟

جـ ٨٧٤ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]

#### (الجن يتناسلون)

س ٨٧٥: ما الدليل من كتاب الله عز وجل على أن الجن يتكاثرون ويتناسلون؟

جـ ٨٧٥: قوله تعالى: ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا﴾ عَدُوًّا﴾

#### (اللعب ضرورة للطفل)

س ٨٧٦: أشار القرآن الكريم إلى أهمية اللعب للطفل، فهو المجال الذي يبني فيه جسمه، ويمتع به روحه، ويغذي به نفسه، فما الآيات

# الكريمات الدالة على هذا التوجيه الرباني العظيم؟

جـ ٨٧٦: قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ مَا لَكُ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ لَنَصِحُونَ \* أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ لَنَصِحُونَ \* أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ لَنَامِ ١٢،١١]

# (الإسلام دين الانفتاح والتعارف)

س ٨٧٧: من المعلوم أن دين الإسلام دين الانفتاح والتعارف إلى كل الأمم، فما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج ٨٧٧: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾

#### (صفات المؤمنين)

س ۱۹۷۸: روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (كان إذا نزل الوحي على رسول الله على يسمع عند وجهه كدويّ النحل، فبينا نحن عنده ذات يوم إذ أخذه ما أخذه عند نزول الوحي فلبثنا ساعة، ثم رفع رأسه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارْض عنا»، ثم قال: لقد أُنزل عليّ عشر آيات مَن أقامهن دخل الجنة ثم قرأ (الآيات) حتى ختم العشر فما الآيات؟

ج ٨٧٨: قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ \*

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ فَاعِلُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ فَاعِلُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ \* إِلَّا عَلَى ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ فَا فَادُونَ \* فَا مَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ وَكُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَعَالَى فَا فَلْ اللَّهِمْ فَي اللَّهِمْ فَي اللَّهِمْ فَي اللَّهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ \* اللَّذِينَ عُرْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدِهِمْ وَعُهُدُهُمُ الْوَرِثُونَ \* اللَّذِينَ عُرْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَي اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ فَي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُلْمُ الْوَرِثُونَ \* اللَّذِينَ عُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمْ فَي اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# (الأشهر الحُرُم)

س ٨٧٩: إنّ عدد شهور السنة عند الله تعالى: اثنا عشر شهراً، ومن هذه الشهور أربعة حُرُم، يحرم القتال فيهن، وهنّ: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وقد أشارت آية كريمة إلى ذلك، فما الآية؟

ج ٨٧٩ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَالِمُ وَ عِندَ ٱللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَالْمُونَ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُهُ حُرُمٌ مُّ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُهُ حُرُمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

### (الوسيلة)

س ۸۸۰ : كانت معاذة بنت عبدالله تقول : والله ما أحب البقاء إلَّا لأتقرب إلى ربي بالوسائل . فماذا كانت تقصد بقولها؟

ج ٨٨٠ : كانت تقصد قول الحق سبحانه : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُوّاً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]

#### (لا مقارنة بين الدنيا والآخرة)

س ٨٨١: روي أن العباس لما أُسر مع أصحابه يوم بدر أقبل المسلمون عليهم يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونفك العاني \_ أي الأسير \_، ونسقي الحاج، فأنزل الله في ذلك قرآناً، فما الآية التي أُنزلت؟

ج ٨٨١ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْمَالِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

#### (السخرية حرام)

س ۸۸۲: روي أنّ رجلًا من الأنصار تصدق بمالٍ كثير، فقال المنافقون: إنه مراء، وتصدق رجل بصاع من تمر، فقالوا: إنّ الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله آية بشأنهم، فما هي؟

ج ٨٨٢ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٩]

#### (البنيان الفاسد)

س ٨٨٣: قال تعالى: ﴿ لَا يَكَالُ بُنْيَكُنُهُمُ الَّذِي بَنَوّاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ . . ﴾ [التوبة: ١١٠]

ما المقصود بهذا البنيان؟

جـ ٨٨٣: هو مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بجانب مسجد قباء، وطلبوا من رسول الله ﷺ أن يصلي فيه، وأرادوا ببنائه أن يكون وكراً لهم ليتآمروا على الإسلام والمسلمين، فأمر رسول الله ﷺ بهدمه وإحراقه.

[مختصر تفسير الطبري]

### (خير ثياب المرء)

س ٨٨٤: قال الشاعر:

وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصياً كلام الشاعر مستمد من آيةٍ في كتاب الله عز وجل، فما هي؟

ج ٨٨٤: قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوكِ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]

# (طواف قريش في الجاهلية)

س ٨٨٥: قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عُراة يصفّرون ويصفّقون. وقد أشارت آية كريمة إلى فعلهم هذا، فما هي الآية؟

ج ٨٨٥: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥]

مكاءً: أي صفيراً.

وتصدية: أي تصفيقاً.

[مختصر تفسير الطبري]

# (دقة القرآن في تصوير جو المعركة)

س ٨٨٦: اشتملت آية كريمة على الوصف الدقيق والتصوير الشامل

لجو معركة بدر، والأطراف المشاركة، وما يحيط بها من أحداث عجيبة، كأنّ السامع ينظر إليها رأي العين. فما هي الآية؟

جـ ١٨٨٦: قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِإِلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِالْمُدُوةِ ٱلْقُصَّوَىٰ وَالْرَحْبُ أَسَفَلَ مِنحُم وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَاَخْتَلَفْتُم فِي ٱلْمِيعَالِهِ وَالرَّحْبُ أَسَفَلَ مِنحُم وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَاَخْتَلَفْتُم فِي ٱلْمِيعَالِهِ وَلَاحْتَلَفْتُم فِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ وَلَا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِن ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِن ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[الأنفال: ٤٢] [ختصر تفسير الطبري]

#### (عاقبة البطر والغرور)

س ۱۸۸۷: آیة کریمة من آیات القرآن الکریم، أشارت إلی خروج کفار قریش إلی بدر لحرب رسول الله ﷺ والمؤمنین، وإلی قول أبی جهل: (والله لا نرجع حتی نأتی بدراً فنشرب فیها الخمور، وتعزف علینا القیان ـ أی المغنیات ـ وتسمع بنا العرب، فلا یزالون یهابوننا أبداً) فسُقُوا مکان الخمر کؤوس المنایا، فما هی الآیة التی وصفتهم علی الحقیقة؟

ج ١٨٨٧: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴾ [الأنفال: ٤٧]

# (النبيّ الأُميّ)

س ٨٨٨: في كتاب الله عز وجل أربع آيات تدل صراحة على أن نبينا محمداً على الآيات؟ محمداً على الآيات؟

ج ٨٨٨: • قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]

• وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّت ﴾

[الأعراف: ١٥٧]

• وقوله تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ.. ﴾ [الأعراف: ١٥٨]

• وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَرَسُولًا مِّنْهُمْ . . ﴾ [الجمعة: ٢]

#### (الاستئذان)

س ١٨٨٩: درّب القرآن الكريم الطفل على الاستئذان فأمر الوالدين بتعليم الطفل الاستئذان، وتدرج في أحكام الاستئذان، فقبل الاحتلام: يستأذن الطفل في ثلاثة أوقات حرجة في حياة الوالدين الزوجية وهي: قبل الفجر، وعند الظهيرة، وبعد العشاء، أي في الأوقات التي يخلو فيها الوالدان إلى النوم حيث يكون كل منهما في لباس خاص، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ١٨٩٩ : قوله تعالى : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرُّ وَالْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ وَالْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ مِنْكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مَلْكُوْ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ فَيْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ فِي اللّهُ مِن ٱلظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ فَيَابَكُمْ مِن ٱلظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِن ٱلظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَثُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْكُمْ الْلَايَاتُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْكَيْمَةُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَكُمْ ٱلْكَيْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ حَكِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّه

#### (الاستغفار يمنع العقوبة)

س ٨٩٠ : ورد في آية كريمة من الآيات القرآنية أنّ الاستغفار يمنع العقوبة وينجي من العذاب، ما هي هذه الآية التي تعتبر كنزاً ثميناً بين يدي المسلم؟

ج ٨٩٠ : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]

# (احذر قول: أنا .. ولي .. وعندي)

س ۸۹۱ : قال شيخ الإسلام ابن القيم : وليحذر المسلم كل الحذر من طغيان (أنا، ولي، وعندي) فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس، وفرعون وقارون، ودلَّلَ على ذلك من كتاب الله عز وجل، فما الآيات؟

ج. ٨٩١ : • قال إبليس : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾

• وقال فرعون : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلَّكُ مِصْرَ ﴾ [الزخرف: ٥١]

وقال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ [القصص: ٧٨]

# (أربعة نداءًات لبني آدم تحذر من إبليس)

س ۸۹۲: سورة كريمة من السور المكية الطوال، وجه الله تعالى فيها إلى أبناء آدم \_ بعد أن بيّنَ لهم عداوة إبليس لأبيهم \_ أربعة نداءَات متتالية بوصف البنوة لآدم، وهو نداء خاص بهذه السورة لم يأت في غيرها من سور القرآن، حذرهم فيها من عدوهم إبليس اللعين، فما هي هذه السورة، وما هي النداءَات؟ ج ٨٩٢ : سورة الأعراف.

١ - قال تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ
 وريشًا ﴾

٢ - وقوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا ٓ أَخْرَجَ
 أَبُونِكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ
 الآية: ٢٧]

٣- وقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الآية: ٣١]

٤ - وقوله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِيْ
 عَلَيْكُمْ ءَايَتِيْ
 الآية: ٣٥]

# (القرآن كله كالسورة الواحدة)

س ۸۹۳ : القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة، وجوابه في سورة أخرى . قال تعالى بلسان المشركين :

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر: ٦] فَبِمَ ردَّ الله عليهم؟ وفي أي سورة جاء الرد؟

**جـ ٨٩٣**: قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ [القلم: ٢]

# (الإسلام دين ودنيا)

س ٨٩٤ : من المعلوم أن الإسلام روح ومادة ، ودين ودنيا ، دون أن يطغى أحدهما على الآخر ، فما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

جـ ٨٩٤ : • قوله تعالى : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالْبَعَةُ: ١٠] وَٱلْبَعُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾

#### (التدخين والمخدرات)

س ٨٩٥: أجمع فقهاء الأمة على أنّ الدخان والمخدرات حرام، مستندين على قول رسول الله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» وعلى عدة آيات في كتاب الله عز وجل، فما هي هذه الآيات التي يندرج في معناها التحريم؟

ج **٨٩٥ : •** قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾
 [النساء: ٢٩]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبَدُّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ [النساء: ٢]

• وقوله تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِّتَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

• وقوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾

# (ثمرات الإيمان والتقوى)

س ٨٩٦ : من ثمرات الإيمان والتقوى في حياة المؤمنين المتقين ظهور

الرخاء ورغد العيش وزوال الفقر، هناك آية كريمة في كتاب الله عز وجل تشير إلى هذا المعنى وتدل عليه، فما هي الآية الكريمة؟

جـ ٨٩٦ : قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

#### (مؤهلات العامل)

س ١٩٩٧: بكلمتها البليغة التي سجلها وخلدها لها القرآن الكريم، وضعت أساس المؤهلات التي لابد منها لمن يشغل عملاً، وهو الجمع بين القوة والأمانة، فما الآية الدالة على ذلك من القرآن الكريم؟

ج ٨٩٧ : قوله تعالى : ﴿ يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ اللَّهَ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ مِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]

#### (منازل المتقين)

س ۸۹۸: المتقون هم أحباب الرحمن، وورثة الجنان. أشارت آيتان كريمتان إلى هذا المعنى، فما هما؟

ج ٨٩٨: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴾ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴾

#### (التقوى حصن)

س ۸۹۹ : التقوى وقاية وحفظ تتكسر دونها سهام الأعداء، وتذكر

القلب إذا غفل أو نسي، هناك آية كريمة في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى، فما هي؟

ج ٨٩٩ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ
تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾
تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾

### (الإسلام منصور)

س ٩٠٠ : في القرآن العظيم آيات كثيرة تتحدث عن مستقبل هذا الدين، حاملة البشرى والأمل للأمة الإسلامية بظهور الدين، ومنها آية تكررت في ثلاث سور، فما هي هذه الآية العظيمة؟

ج ٩٠٠ : قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آَرُسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيَعْ لِهُ مَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾

[سورة التوبة: ٣٣، وسورة الفتح: ٢٨، وسورة الصف: ٩]

# (التمكين للمؤمنين)

س ٩٠١ : وعد الله تعالى الأمة المحمدية بظهور الدين والتمكين والنصر على أعدائهم، واستخلاف أهله في الأرض آمنين. جاء ذلك في آية كريمة، فما هي؟

جـ ٩٠١ : قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ

وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلّذِيكِ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

[النور: ٥٥]

# (الأهواء أصنام)

س ٩٠٢ : الأهواء أصنام تعبد من دون الله ، فالربا صنم ، والزنا صنم ، والغش صنم ، والتبرج صنم ، وأكل الأموال بغير حق صنم ، وكل ما تهواه النفس مما يغضب الله صنم يعبد من دون الله . في كتاب الله عز وجل آية بهذا المعنى ، فما هى ؟

**جـ ٩٠٢** : قوله تعالى : ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهِ لَمُ هُوَيْكُ ﴾ [الفرقان : ٤٣]

# (الإخلاص لله هو النجاة)

س ٩٠٣: بيَّنَ الله تعالى أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زيَّنها لهم الشيطان. ورد هذا المعنى في آيتين كريمتين في كتاب الله عز وجل، فما هما؟

ج ٩٠٣ : قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُويَكِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينٌ \* إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩: ٤٠]

# (الحسنة تمحو السيئة)

س ٩٠٤ : روى البخاري عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : أنّ رجلًا أصاب من امرأة قُبلة ، فأتى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له ، فأنزلت عليه آية ، فقال الرجل : أليّ هذه ؟ قال : «لمن عمل بها من أمتي » . [صحيح البخاري رقم ٤٤١٠] فما هي الآية التي أُنزلت؟

جـ ٩٠٤ : قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّمَلُوٰهُ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]

### (التأليف بين القلوب)

س ٩٠٥ : آية كريمة في كتاب الله عز وجل، تشير إلى أن الله وحده هو القادر على التأليف بين القلوب على طاعة الله، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٠٥ : قوله تعالى : ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٣٣]

### (تزكية النفوس)

س ٩٠٦ : في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، جعل الله سبحانه وتعالى غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكيةٍ للنفس، فما الآية التي ورد فيها هذا المعنى؟

ج ٩٠٦ : قوله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمُ ۚ ﴾ [النور: ٣٠]

# (احذر البغي والمكر والنكث)

س ٩٠٧ : يقال: (ثلاث من كن فيه كن عليه: وهي البغي، والمكر، والنكث) فما صحة هذه المقولة من كلام الله عز وجل؟

ج ٩٠٧ : • البغي: لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ ﴾ [يونس: ٢٣]

- والمكر: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ والمكر: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾
- والنكث: لقوله تعالى: ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ ﴾ والنكث: ١٠]

### (الإيمان بالله والتوكل عليه)

س ٩٠٨: يعتبر حصن الإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه من أقوى الحصون وأمنعها، فإذا استطاع المؤمن المحافظة على هذا الحصن، سلمت له جميع الحصون، وسدّ على الشيطان طرقه ومنافذه، وأحبط نزغه ووسوسته، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا المعنى؟

ج ٩٠٨ : قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَّر يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩]

#### (الاستغفار)

س ٩٠٩ : الاستغفار سبب كل بركة ، به ينزل المطر ، وبه نرزق بالمال والذرية ، وبه تحيا الأرض وتفيض نماء وخصباً وخيراً ، فما الآية الدالة على ذلك؟

ج ٩٠٩ : قوله تعالى : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ
ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِذَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّنَتٍ وَيَجْعَلَ
لَكُوْ أَنْهَارًا \* (١٢-١٠]

# (الخوف من الله دليل الإيمان)

س ٩١٠ : الخوف من الله تعالى دليل على الإيمان به سبحانه ، وقد أمر الله به وجعله شرطاً على صحة الإيمان ، وفي كتاب الله آية كريمة بهذا المعنى ، فما هي ؟

ج ٩١٠ : قوله تعالى : ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنَّهُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

# (أيام التشريق)

س ٩١١ : أيام التشريق ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي يقضيها الحاج بمنى، وقد رخص الله تعالى للمتعجل بيومين منها، في كتاب الله تعالى آية توضح ذلك، فما هي؟

جـ ٩١١ : قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي ٓ أَيْنَامِ مَّعْدُودَتُ فَمَن تَعَجَّلَ فَيَامِ مَعْدُولَا تَقَلَّ ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي آيَنَامِ مَكَنِهُ لِمَنِ ٱتَّقَلَ ﴾
في يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَلَ ﴾
[البقرة: ٢٠٣]

# (الصبر والتقوى في مواجهة العدو)

س ٩١٢ : مواجهة العدو بالصبر والتقوى تفسد كيده، وتوهن أمره، لأن الله تعالى يحيط بأعداء المؤمنين فلا يجعل لهم سبيلًا عليهم، ما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

جـ ٩١٢ : قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]

### (الفلاح من ثمار الصبر والتقوى)

س ٩١٣ : علَّق الله تعالى الفلاح بالصبر والتقوى في إِحدى آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج ٩١٣ : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

# (الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل)

س ٩١٤ : الشكوى إلى الخالق سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر الجميل، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٩١٤ : قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]

# (القرآن الكريم .. بيان وتبيان)

س ٩١٥ : ثلاث آيات كريمات في سورة واحدة حدّدت مهمة كتاب الله تعالى وهي البيان والتبيان لكل ما فيه صلاح البشرية ، وإسعاد الناس ، وهدايتهم ، فما هي الآيات؟

جـ ٩١٥ : • قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
 آخنكَفُواْ فِيلِةِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

• وقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

[النحل: ٨٩]

# وَرَحْمَةُ وَكُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

## (ذكر الله من عوامل النصر)

س ٩١٦ : في آية كريمة علق الله سبحانه وتعالى الفوز والفلاح على ثلاثة : الإيمان بالله، والثبات عند ملاقاة الأعداء، وذكر الله تعالى . فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩١٦ : قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهُا ٱلَّذِينَ اللَّهِ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَبْتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ﴾

# (العلاقة بين السنتين الميلادية والهجرية)

س ٩١٧ : آية كريمة في كتاب الله عز وجل حددّت العلاقة الرياضية بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، فما هي؟

ج ٩١٧ : قوله تعالى : ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِاْتُةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا﴾

# (خصوصية أهل الشكر)

س ٩١٨ : أخبر الله تعالى أنّ أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، في كتاب الله العزيز آية بهذا المعنى، فما هي؟

ج ٩١٨ : قوله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُكُا مِنَكَ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُولُواْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُواْ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَل

#### (حزب الشيطان)

س ٩١٩ : الشيطان دائماً يخوف المؤمنين بأوليائه المشركين، ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

جـ ٩١٩ : قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَمُّ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَمِنِينَ﴾ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَمِنِينَ﴾

### (أولياء الشيطان كثيرون)

س ٩٢٠ : أولياء الشيطان كثيرون والمؤمنون قلة، ورد هذا المعنى في آية من آيات القرآن الكريم، فما هي الآية؟

ج ٩٢٠ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠]

# (خُلق الجن قبل الإنسان)

س ٩٢١ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أن الجن خُلق قبل الإنسان، فما هي هذه الآية الكريمة؟

جـ ٩٢١ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ﴾ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ﴾

### (الجن طوائف مختلفة)

س ٩٢٢ : الجن طوائف مختلفة : منهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم البله المغفلون،

ومنهم الكفرة وهم الكثرة الكاثرة، فما الآيات القرآنية الدالة على ذلك؟

جـ ٩٢٢ : • قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَئِهِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَاثُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا \* فَأُولَئِهِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَاثُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا \*

### (يوم التقى الجمعان)

س ٩٢٣ : قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ الْمَوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٦]

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَلِ: ٤١] الأنفال: ٤١]

والسؤال: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ ﴾ في الآيات الثلاث؟

جـ ٩٢٣ : • الآية الأولى : المراد هو يوم أحد.

• الآية الثانية : المرادهو يوم أحد.

• الآية الثالثة : المراد هو يوم بدر.

### (الأمة المحمدية ثلاثة أقسام)

س ٩٢٤ : قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهُ ﴾ اللَّهُ ﴾

### (آية أبكت عمر لما نزلت)

س ٩٢٥ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم لما نزلت بكى عمر ، فقال له النبي ﷺ : ما يبكيك يا عمر ؟ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فإذ أكمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص ، فقال ﷺ : صدقت ، فكانت هذه الآية نعي رسول الله ﷺ ، فما لبث بعد ذلك إلا واحداً وثمانين يوماً . [تفسير أبي السعود] فما هي هذه الآية ؟

ج ٩٢٥ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَالْمَائِدة : ٣] وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾

### (ذبائح أهل الكتاب)

س ٩٢٦ : أباح الله تعالى للأُمة الإسلامية الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، فما هي الآية التي ورد فيها ذلك؟

جـ ٩٢٦ : قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُجِلً لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ أَدْ . ﴾

### (كل شيء بمشيئة الله تعالى)

س ٩٢٧ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم تنهى كل مسلم من خلال نهي رسول الله ﷺ أن يجزم بفعل شيء في المستقبل إلا أن يعَلِّقَهُ بالمشيئة الإلهية، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٢٧ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْقَ ءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدّاً \* إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٢، ٢٣]

### (مشروعية التخفي عن الأعداء)

س ٩٢٨ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم توحي بجواز ومشروعية التخفي عن الكفار والأعداء، والإسرار بالدعوة والعمل المتعلق بها، والحرص على عدم كشفها للأعداء. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٢٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٩]

#### (صبار شکور)

س ٩٢٩ : كلمة (صبار) ذكرت في القرآن الكريم أربع مرات مقترنة بكلمة (شكور)، وهذه خصوصية لأهل الصبر وأهل الشكر في الانتفاع بآيات الله تعالى، فما الآيات؟

- جـ ٩٢٩ : قوله تعالى : ﴿ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِـ كُلِّ صَــَبَارِ شَكُورِ ﴾ لَـ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى
- وقوله تعالى: ﴿ . . لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [لقمان: ٣١]
- وقوله تعالى: ﴿ . . وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَادٍ شَكُورٍ ﴾ صَبَادٍ شَكُورٍ ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَ ۚ إِنَّ فِي وَلَيْ طَهْرِوَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾
   في ذَلِكَ لَاَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

#### (كلام الله)

س ٩٣٠ : ما الدليل من كتاب الله تعالى على أن القرآن ليس مخلوقاً، إنما هو كلام الله؟

ج ٩٣٠ : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى المُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦]

### (علم المواقيت والحساب)

س ٩٣١ : قال جلال الدين السيوطي عن آية من آيات القرآن الكريم : إِنّ هذه الآية أصل في علم المواقيت، والحساب، والتاريخ، ومنازل القمر، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٣١ : قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

[يونس: ٥]

## يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

#### (القناعة)

س ٩٣٢ : نقل عن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ قوله : (إِنَّ في القرآن آية ، لو أنَّ جميع الناس أخذوا بها لكفتهم في القناعة) . ما هي الآية الكريمة التي قصدها أبو الدرداء ؟

ج ٩٣٢ : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِغْرَجًا \* وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ يَحْتَسِبُ ﴾

#### (البخس)

س ٩٣٣: نهى الله تعالى عن بخس الناس وإنقاص حقوقهم في أربع آيات كريمات، فما هى؟

ج ٩٣٣ : • قوله تعالى : ﴿ . . وَلَيْمُ لِللِّ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَـتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا . . ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

• وقوله تعالى: ﴿ . . فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا لَبَخْسُواْ الْكَاسَ ٱللَّهَ عَالَى : ﴿ . . ﴾ النَّاسَ ٱللَّهَ عُمْم . . ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَيَنَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ [مود: ٨٥]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَخْسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ مُفْسِدِينَ﴾

#### (التزوير)

س ٩٣٤: التزوير من كبائر الذنوب، به يُطمس الحق، وينجو الظالم، ويُتهم البري، وفي كتاب الله تعالى آية كريمة أشارت إلى أن جماعة من الناس أقدموا على هذه الفعلة النكراء، ولم يظهر الحق إلا بعد حين، فما الآية التي ورد فيها هذا المعنى؟

جـ ٩٣٤ : قوله تعالى : ﴿ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِهِ مِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُّ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]

#### (الإسلام)

س ٩٣٥ : كم مرة وردت كلمة (الإسلام) في القرآن الكريم مفردة مجردة في صيغة المصدر؟ وما هي الآيات؟

**جـ ٩٢٥** : وردت (٦) مرات.

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ . . ﴾ [آل عمران: ٥٥]
- وقوله تعالى: ﴿ . . وَأَتَمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهَ دِينًا . . ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ . . ﴾ [الأنعام: ١٢٥]
- وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّيِّهِۦٛ٠.﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى ٓ إِلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى ٓ إِلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى ٓ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللللَّا الللللّ

### (الإجماع من أصول التشريع)

س ٩٣٦ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم فيها وعيد لمن خالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم وسلك مسلكاً يخالف ما أجمعوا عليه، فما هي الآية الكريمة؟

جـ ٩٣٦ : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرً سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرً سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرً سَبِيلِ اللهُ وَسَاءَتُ مَا مَصِيرًا ﴾

### (زينة البدن والقلب)

س ٩٣٧ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم جمعت بين الزينتين : زينة البدن باللباس، وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن، وكمال الظاهر والباطن. فما هي الآية الكريمة؟

ج ٩٣٧ : قوله تعالى : ﴿ يَكِنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ . . ﴾ [الأعراف: ٢٦]

#### (المشركون وسوء ظنهم بالله)

س ٩٣٨ : أخبر الحق سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز ، فما هي؟ جـ ٩٣٨ : • قوله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً . . ﴾ [الأنعام: ٩١]

• وقوله تعالى: ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطْوِيَّتُ أَ بِيَمِينِهِ مُسَبَحَنَهُ وَقَعْكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وتَعْكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

### (الفوز في ترك البخل)

س ٩٣٩ : بين الله سبحانه وتعالى في آية كريمة أنّ مَن وقاه الله البخل فأولئك هم الفائزون المخلدون في الجنة، فما هي الآية؟

ج ٩٣٩ : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَتِم كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]

#### (التحصن من الشيطان)

س ٩٤٠ : قال الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ: قد طلب الله تعالى من عباده أن ينقوا سرائرهم من كل غش، وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر، وأن يتحصنوا من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل، وصدق التوجه إليه جل شأنه، وأنزل سورة كاملة تدعو إلى الوقاية من الهواجس الوضيعة والخواطر المظلمة، وتحفظ على المرء إشراق روحه ونقاوة جوهره.

### فما هي هذه السورة؟

ج ٩٤٠ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَكِ النَّاسِ \* النَّاسِ في فَرَ النَّاسِ \* مِن الْحِنَّ فِي النَّاسِ \* مِن الْجِنَّ فِي وَالنَّاسِ \* مِن الْجِنَّ فِي وَالنَّاسِ \* الله وه الناس]

#### (خاتم الإمام مالك)

س ٩٤١ : كان الخاتم الذي يلبسه الإمام مالك بن أنس \_ رضي الله عنه \_ منقوشاً عليه : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣]، فسألوه عن سبب اختياره لهذه الآية في خاتمه؟

ج ٩٤١ : فقال : لأن بعدها قول الله تعالى : ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُّمُ سُوَّةً وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران : ١٧٤]

### (الاستبداد بالرأي)

س ٩٤٢: الاستبداد بالرأي من صفات الطغاة والمجرمين كفرعون وأمثاله، وقد أشارت آية كريمة في كتاب الله تعالى إلى ذلك، فما الآبة؟

جـ ٩٤٢ : قوله تعالى : ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهُدِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَرَىٰ وَمَا اللَّهُ إِلَّا مَا الرَّسَادِ﴾ [غافر: ٢٩]

#### (الانتهازية)

س ٩٤٣: يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله على عمرة الحديبية، إذ ذهب النبي على وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى خيبر يفتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم، فأمر الله تعالى رسول الله على ألا يأذن لهم في ذلك، معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فما هي الآية التي تحدثت عن هؤلاء الانتهازيين؟

جـ ٩٤٣ : قوله تعالى : ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمُ مُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن لَيْكَلِّمُ اللَّهِ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَانَمَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَتَبِعُونَا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

[الفتح: ١٥]

### (أية البرّ)

س ٩٤٤ : آية البر وقف أمامها المفسرون طويلًا، بل إِنَّ أحد الكاتبين أفرد لها كتاباً خاصاً، وقد عرضت لنا هذه الآية طائفة من صفات المؤمنين: إنها الإيمان، وإنفاق المال في سبيل الله، والوفاء بالعهد، والصبر في مواطن القلق، والصدق في الالتزام بتلك الصفات، والتقوى باعتبارها ثمرة لتلك الصفات. فما هي هذه الآية؟

ج ٩٤٤ : قوله تعالى : ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَةِ وَالْكِنْكِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُرْبَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِيلِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونِ وَالسَّابِينَ وَفِي الرَّقَابِينَ فَي الْبَالْسَاءِ وَالطَّرَاةِ وَحِينَ الْبَالِي أَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ والمَالَةُ وَالطَّرَاةِ وَحِينَ الْبَالِي اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَالْمَالِي اللّهِ وَالطَّرَاةِ وَحِينَ الْبَالِي اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهَ اللّهِ وَاللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### (النهي عن المجادلة بغير علم)

س ٩٤٥ : نهى الله تعالى عن الجدال بغير علم، وقد ورد ذلك في ثلاث آيات من آيات القرآن الكريم، فما هى؟

٩٤٥ : • قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ [الحج : ٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلِا هُدًى وَلَا هُدًى وَلَا هُدًى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلِا هُدَى وَلَا هُدَى وَلِا هُدَى وَلِا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلِا هُدَى وَلَا هُدَى وَلِا هُدَى وَلِا هُدَى وَلِولُهُ وَلِولُهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا هُدَى وَلِولُهُ وَلِمُ وَلِولُهُ وَلَا هُدَى وَلِولُهُ وَلَا هُدَى وَلِمَ وَلِولُهُ وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا هُدَى وَلِمُ وَلِمُ وَلَا هُدَى وَلِمُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا هُدَى وَلِمُ فَاللَّهِ وَلَا كُذَا مِنْ وَلِمُ وَلِمُ وَمِنْ اللَّهِ وَلَهُ فَلَّ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُهُ وَلِمُ وَلِمُ لَكُنْكِ مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّا فِي وَلِمُ لَكُنْكِ مُنْ وَلِمُ وَلِمُ لِكُونُ مِنْ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا كُنْكُ مِنْ وَلَا لِكُونُ وَلِمُ لِكُونُ وَلِمُ وَلِمُ لِكُونُ وَاللَّهُ وَلِمُ لِمُؤْمِ وَلِمُ لِكُونُ وَاللَّهُ وَلِمُ لِمُؤْمِ وَلِمُ لِمُنْ مِنْ فَاللَّهُ وَلِمُ لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَا مُؤْمِ وَاللَّهُ وَلِمُ لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ لِمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلِمُ لِمُؤْمِلًا مُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

• وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلِا هُدًى وَلَا هُدًى وَلِا هُدًى وَلَا هُدًى وَلِمُ اللَّهِ فِي وَلِلْا هُدًى وَلَا هُدًى وَلِلْا هُدًى وَلِمَ فَيْ وَلِلْا هُدًى وَلِلْا هُدًى وَلِمُ لَا مِنْ فَيْ وَلِلْا هُدَى وَلِمُ لَا مِنْ فَي وَلِلْا هُدَى وَلِمُ لَا مِنْ فَيْ فِي وَلِمُ لَا مُنْ فَيْ وَلِلْا هُدَى وَلَا هُدَى وَلِمْ وَلِمُ لَا مُنْ فَيْ وَلِلْا هُدَى وَلِمْ فَيْ وَلِلْا هُدَى وَلِمْ لَا مُؤْمِنُ وَلِمْ لَا مُنْ فَيْ وَلِمْ فَلْ مُنْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ فَيْ فِي فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ فِي وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فِي وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَي وَاللَّهِ فَيْ وَلِمْ فَيْ وَلِمْ فَيْ فِي وَاللَّهِ فِي وَلِمْ فَيْ وَاللَّهِ فِي وَلِمْ فَيْ وَاللّهِ فَيْ فَا مِنْ فَالْمِنْ وَاللَّهُ فِي وَلِمْ فِي وَاللَّهِ فَالْمِنْ وَاللَّهُ فِي فَاللَّهِ فَيْ فِي فَلْ فِي فَاللَّهِ فِي فِي فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ وَلِمْ فَاللَّالِمُ وَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللّهِ فَاللَّهُ وَلِمْ فَاللَّهُ وَلِمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْ

#### (عذاب القبر)

س ٩٤٦ : آية كريمة من آيات القرآن الكريم، اعتبرها علماء التفسير نصاً في عذاب القبر، وقالوا: إِن عذاب القبر ونعيمه كذلك ثابت بصريح القرآن، وصحيح الحديث. فما هي الآية الدالة على عذاب القبر؟

جـ ٩٤٦ : قوله تعالى : ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ

[غافر: ٤٦]

## ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾

### (تحريم الإشاعة)

س ٩٤٧: الأخبار لابُدّ لها من تثبت، أمّا إذا تناقلها الناس بدون تثبت فقد تُهلك الأخبار الكاذبة الأمة خصوصاً إذا كان العدو من ورائها، وفي كتاب الله تعالى ثلاث آيات تدعو إلى التثبت وعدم الجري وراء الإشاعة، فما هي هذه الآيات؟

جـ ٩٤٧ : • قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَّرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ

بِدَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ

إلَّا قَلِيلًا ﴾

[النساء: ٨٣]

- وقوله تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلِيمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْفَلْمَ لِمَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوۤا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]

### (مشروعية الاستنباط)

س ٩٤٨: شرع الله لهذه الأمة الاستنباط لتعلم حقيقة الخبر، ولتعلم صحته من كذبه، فلابد من الوقوف على الحقيقة، وذلك بالرجوع إلى أولى الأمر، فما الآية الدالة على ذلك؟

جـ ٩٤٨ : قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُعِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ [النساء: ٨٣]

### (كتمان العلم)

س ۹٤٩: كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، فيه إثم كبير، وقد أشارت آية كريمة إلى ذلك، فما هي؟

جـ ٩٤٩ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَٰكِ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾
[البقرة: ١٥٩، ١٦٠]

وكان أبو هريرة يقول: لولاها لما حدثتكم بشيء.

#### (لا تتبع ما ليس لك به علم)

س ٩٥٠ : قال ابن عباس : لا تشهد إلا بما رأته عيناك ، وسمعته أذناك ، ووعاه قلبك . وافق كلام ابن عباس رضي الله عنه آية كريمة ، فما هي ؟

ج ٩٥٠ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾

#### (القرعة)

س ٩٥١ : ورد ذكر القرعة في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم، فما هما؟

- جـ 901 : قوله تعالى: ﴿ . . وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيَّهُمْ اللَّهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْطَعِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]
- وقوله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١]

#### (تحريم كتمان الشهادة)

س ٩٥٢ : حرم الإسلام كتمان الشهادة، وقد جاء هذا التحريم في ثلاث آيات فما هي؟

ج ٩٥٢ : • قوله تعالى : ﴿ . . وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ . . ﴾ اللَّهِ . . ﴾

- وقوله تعالى: ﴿ . . وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالبَيْرة: ٢٨٣]
- وقوله تعالى: ﴿ . . وَلَا نَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّاۤ إِذَالَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠٦]

#### (تحريم شهادة الزور)

س ٩٥٣: قول الزور هو قول الكذب والفرية على الله تعالى كما قاله الطبري، وقد حرم الله تعالى شهادة الزور وجعلها تعدل الإشراك بالله تعالى، وردذكر الزور في أربع آيات، فما هي؟

ج ٩٥٣ : • قوله تعالى: ﴿ . . فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَكِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَأَجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ فَوَلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ الله المعالى: ﴿ . . فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَكِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَأَجْتَكِنِبُواْ

• وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَلِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ

مَنُّواً كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]

- وقوله تعالى: ﴿ . . وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ . . وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ وَزُورًا ﴾
- وقوله تعالى: ﴿ . . وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا \* . ﴾ [المجادلة: ٢]

### (إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار)

س ٩٥٤ : إِن الله تعالى رحيم بعباده، فقد أباح لهم أكل ما حُرّم عليهم أكله عند الاضطرار، وقد ورد ذلك في آية كريمة، فما هي؟

جـ 908 : قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عِلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ البقرة : ١٧٣]

#### (استغفر الله)

س ٩٥٥: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إنّ السماء لم تمطر، فقال له الحسن: استغفر الله، ثم جاءه آخر، فقال له: أشكو الفقر، فقال له: استغفر الله، ثم جاءه ثالث فقال له: امرأتي عاقر لا تلد، فقال له: استغفر الله، ثم جاءه بعد ذلك مَن قال له: أجدبت الأرض فلم تنبت، فقال له: استغفر الله، ثم جاء بعد ذلك من قال له: استغفر الله، ثم جاء الله: أخدبت الأرض فلم تنبت، فقال له: استغفر الله، ثم جاء بعد ذلك من قال له: جف الماء في الأرض، فقال له: استغفر الله! أو كلما جاءك شاك

قلتَ له: استغفر الله! فقال لهم أوما قرأتم قوله تعالى (...) وذكر الآية. فما هي الآية التي كانت جواباً لكل شاكٍ؟

جـ 900 : قوله تعالى : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ
ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّذْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ
لَكُمْ أَنْهُرًا \*
لَكُمْ أَنْهُرًا \*

#### (الجعالة: المكافأة)

س ٩٥٦ : أشارت بعض آيات القرآن الكريم إلى المكافأة التي تعطى للإنسان نظير عمل ما، فما الآيات التي ورد فيها ذلك؟

جـ ٩٥٦ : • قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِيينَ \* قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ \*

[الأعراف: ١١٣، ١١٤]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ـ زَعِيمٌ ﴾

[يوسف: ٧٢]

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا فَعْنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ [الشعراء: ١١، ٢١]

### (تحريم التكبر والخيلاء)

س ٩٥٧: حرّم الله تعالى التكبر والخيلاء، وقد أشارت خمس آيات من كتاب الله عز وجل إلى ذلك، فما الآيات؟

ج 907 : • قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَا لَا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦] • وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضَ وَلَا اللَّهِ وَالْمَاءِ: ٣٧]

• وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [القمان: ١٨]

• وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣]

• وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّئ ﴾ [القيامة: ٣٣]

#### (الجواسيس)

س ٩٥٨: قال المأمون لأحد جلسائه: هل في القرآن ذكر للجواسيس؟ قال: نعم وذكر الآية. فما هي الآية التي استشهد بها؟

ج ٩٥٨: قوله تعالى: ﴿ . . يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ . . ﴾ [التوبة: ٤٧]

هؤلاء هم الجواسيس يسمعون ثم ينقلون الأحاديث لمن كلفهم بذلك.

#### (الفتنة)

س ٩٥٩ : روي عن سيدنا عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه لقي حذيفة ابن اليمان فقال له : كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال : أصبحت أحبُّ الفتنة . استمد حذيفة قوله هذا من آية كريمة ، فما هي ؟

جـ 909 : قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَدٌّ ﴾ [التغابن: ١٥] يقصد حذيفة أنه يحب الأموال والأولاد وأنها فتنة.

#### (وجوب الاستعداد للقتال)

س ٩٦٠ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى وجوب الاستعداد للقتال، فما هي الآية؟

ج ٩٦٠ : قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اللهُ عَلَيْ وَعَدُوَّكُمْ . . ﴾ [الأنفال: ٦٠]

#### (تحريم الفراريوم الزحف)

س ٩٦١ : في آيتين كريمتين حرّم الله تعالى الفراريوم الزحف عند ملاقاة الكفار، فما هما الآيتان؟

جـ ٩٦١ : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَحَّفَا فَا لَقِيتُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدُونَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ اللّهُ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### (جواز الفداء بالنفس في الجهاد)

س ٩٦٢ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم أنه يجوز للمسلم أن يفتدي بنفسه في سبيل الله ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٩٦٢ : قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ مَهْ مَاتِ جَـ ٩٦٢ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفَ إِلْهِ بَادِ﴾ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفَ إِلْهِ بَادِ﴾

#### (الهجرة النبوية)

س ٩٦٣ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى هجرة النبي ﷺ هو وصاحبه أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة، فما هي الآية؟

جـ ٩٦٣ : قوله تعالى : ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ وَكَارَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَ وَلَا عَنْكُمْ الْحَارِ الْآيَةُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لَا تَعْدُوا لَهَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لِا تَحْدُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لِا تَحْدُوا لِمَا تَعْمُوا وَجَعَكُ كَلِيكَةُ اللّهِ عِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكَ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكُ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكُ اللّهُ عَنْ مِنْ عَلِيكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### (فرضية الجهاد)

س ٩٦٤ : فرض الله الجهاد على هذه الأمة ، لتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله رب العالمين . ما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

جـ ٩٦٤ : قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ لَكُمُ وَعَسَىٰ إِن اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

#### (الجهاد فرض كفاية)

س ٩٦٥ : قال العلماء: الجهاد فرض كفاية بموجب آية من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

جـ ٩٦٥ : قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

### (النفير العام)

س ٩٦٦ : أوجب الله تعالى النفير العام واشتراك جميع المسلمين في الجهاد عند الحاجة، وقد أشارت آية كريمة إلى ذلك، فما هي؟

جـ ٩٦٦ : قوله تعالى: ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَاهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَاللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١]

### (المعفون من الجهاد)

س ٩٦٧ : في كتاب الله تعالى ثلاث آيات بينت وفصلت الذين يعفون من الجهاد، لأن دين الإسلام دين يسر لا دين مشقة، فما هي الآيات؟

ج ٩٦٧ : • قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَبُ ۗ . ﴾ [الفتح: ١٧]

- وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩١]
- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ
   لَآ أَجِـ دُمَا أَجِمُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ

[التوبة: ٩٢]

## حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾

#### (شدة الموت)

س ٩٦٨: وصف الله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربع آيات، فما هي؟

جـ ٩٦٨ : • قوله تعالى : ﴿ وَجَاآءَتْ سَكْرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [سورة ق : ١٩]

• وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴿

[الأنعام: ٩٣]

• وقوله تعالى: ﴿ فَلُولَا ٓ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴾ [الواقعة: ٨٣]

• وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴾

### (ابدأ بنفسك أولاً)

س ٩٦٩ : قال إبراهيم النخعي \_ رضي الله عنه \_: إني لأكره القصص لثلاث آيات، فما هي هذه الآيات؟

جـ 979 : • قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]

• وقوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* [الصف: ٢،٣]

• وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨]

### (التجارة في الحج)

س ٩٧٠ : عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : كانت عكاظ ومجنة وذو

المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزل قول الله تعالى (. . . ) وذكر الآية، فما هي الآية الكريمة التي أنزلها الله تعالى مرخصاً فيها بالتجارة في موسم الحج؟

ج ٩٧٠ : قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن وَ ١٩٧٠ ] [البخاري رقم ٤٢٤٧] [البخاري رقم ٤٢٤٧]

#### (السلام عند دخول البيت)

س ٩٧١ : يستحب عند دخول البيت أن يقول : بسم الله ، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا ، وقد ورد في ذلك آية في كتاب الله تعالى ، فما هي ؟

ج ٩٧١ : قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمِ بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً ﴾

### (الغنيمة والسلامة)

س ٩٧٢ : عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : «وجهنا رسول الله عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : «وجهنا رسول الله عن شرية فأمرنا أن نقرأ إذا أمسينا وإذا أصبحنا (. . . ) وذكر الآيات، فقرأنا فغنمنا وسلمنا» أخرجه ابن السني وأبو نعيم وابن مندة . قال الحافظ : سند ابن مندة لا بأس به . فما هي هذه الآيات التي فيها الغنيمة والسلامة لقائلها في المساء والصباح؟

ج ٩٧٢ : قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ \* فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ \*

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ \* وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا الْحَرِينَ ﴾ إِنَّ مُرِلًا يُفْدِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ إِنَّ مُرِلًا يُفْدِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ المؤمنون: ١١٥-١١٨]

### (آمنت بالله ثم استقم)

س ٩٧٣ : من جوامع كلمه ﷺ : «قل آمنتُ بالله ثم استقم» رواه مسلم . والحديث مطابق لآية كريمة في كتاب الله تعالى ، فما هي؟

ج ٩٧٣ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُـزُنُونَ

قال جمهور العلماء: معنى الآية والحديث: آمنوا والتزموا طاعة الله.

### (آداب القتال)

س ٩٧٤ : قال بعض العلماء: هذه الآية (...) وذكروها ، أجمع شيء جاء في آداب القتال. ما هي الآية الكريمة التي يقصدونها ؟

جـ ٩٧٤ : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ
اللّهَ كَثِيرًا لَعَلّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ
فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ
فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ
كَالّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِئَآهَ ٱلنّاسِ وَيَصُدُونَ عَن
كَالّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِئَآهَ ٱلنّاسِ وَيَصُدُونَ عَن
سَبِيلِ ٱللّهَ ﴾ [الأنفال: ٥٥-٤٧]

### (أمان من الغرق)

ج ٩٧٥ : قوله تعالى : ﴿ بِسَـمِ ٱللَّهِ بَعْرِطِهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [هود: ٤١][الأذكار للنووي/ ٣٢٠]

#### (ردالسلام)

س ٩٧٦ : رد السلام واجب، فما دليل ذلك من كتاب الله عز وجل؟ جـ ٩٧٦ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ ﴾

[النساء: ٢٥٦]

### (الألقاب)

س ٩٧٧: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له، كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأعرج، والأحول، والأبرص، والأشج، والأصفر... إلخ. ما دليل هذا التحريم من كتاب الله عز وجل؟

ج ٩٧٧ : قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثَسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]

### (ترك المعاصي لله تعالى أفضل)

س ٩٧٨: كتبوا إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_، أيهما أفضل:

رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه، فتركها لله؟ فماذا كان جواب عمر؟

ج ٩٧٨: كتب إليهم: إِن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُعُظِيمُ ﴾ من: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرَات: ٣]

### (الإيمان والأمن)

س ٩٧٩: إِنَّ الإِيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الأمن والطمأنينة، وقد اشتملت آية كريمة من آيات القرآن الكريم على هذا المعنى وهذه الحقيقة، فما هي؟

ج ٩٧٩ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلَّمٍ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَوْلَهُم مُهُمَّ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

وقد فسر النبي عَلَيْةِ الظلم في هذه الآية بالشرك.

#### (أية حركته للجهاد)

فغزا في البحر، فمات في البحر. فما هي الآية الكريمة التي حركته للجهاد؟

ج ٩٨٠ : قوله تعالى : ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَاهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِ سَبِيلِ﴾

### (المؤمن في حماية الله تعالى)

س ٩٨١ : ورد في القرآن الكريم أن المؤمن في حماية الله القوي القدير، يذود عنه ويرد عن صدره سهام المعتدين، فما الآية الدالة على ذلك؟

### (نعمة العلم)

س ٩٨٢ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى نعمة الإدراك والعلم وقد تضمنت الآية أدوات العلم الثلاث، فما هي هذه الآية؟

ج ٩٨٢ : قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِللَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْءِ دُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْءِ دُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]

#### (سورة المصابيح)

س ٩٨٣ : كان عتبة بن ربيعة جالساً في نادي قريش، فجاء إلى رسول الله

جـ ٩٨٣: سورة فصلت.

#### (العالم قسمان)

س ٩٨٤: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط: أولياء الله وأولياء الشيطان، أنصار الحق وأنصار الباطل، ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا ومتى كانوا، فما هي هذه الآية الكريمة؟

جـ ٩٨٤ : قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَائِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

### (لا داعي للجدال)

س ١٩٨٥: إن الله تعالى قد أمر نبيه على أن يتجنب اللجاجة في الجدل مع المخالفين، وأن يكل أمرهم إلى الله، ويعلمهم أن يوم الفصل بين المختلفين إنما هو يوم القيامة، فلا داعي للجدال الذي يثير الفتن، ورد هذا المعنى في آيتين كريمتين في كتاب الله عز وجل، فما هما؟

جـ ٩٨٥ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن جَكَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ \* ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ [الحج: ٦٩، ٦٨]

### (جزاء الصالحين)

س ٩٨٦: جاء في الحديث: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» وفي كتاب الله عز وجل آية كريمة بمعنى هذا الحديث، فما هي؟

جـ ٩٨٦ : قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

### (محبة الله)

س ٩٨٧: قال الحسن البصري: ادّعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية (...) وذكرها، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٩٨٧ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

#### (الحسنة والسيئة)

س ٩٨٨: يقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: (أُهلك من غَلبتْ واحدتُهُ أَعشاره) مشيراً بقوله إلى آية كريمة في الكتاب العزيز، فما هي؟

ج ٩٨٨: قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]

### (الخلود المؤبد في النار)

س ٩٨٩: ورد في القرآن الكريم ستٌ وثلاثون آية، تحكم بالخلود في النار على المشركين بالله المكذبين لرسله، ثلاث من هذه الآيات، قد أُلحق بها وصف التأبيد لهذا الخلود، فما هي؟

جـ ٩٨٩ : • قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُثُمَّ سَعِيرًا \* خَالِدِينَ فِيهَا آبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤، ٦٥]

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا آبُدًا﴾ وَيهَا آبُدًا﴾
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ
   لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾
   وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

### (يوم النحر)

س ٩٩٠ : يوم النحر الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة ، بِمَ سِماه الله

## تعالى في كتابه العزيز؟ مع ذكر الآية.

ج ٩٩٠ : قوله تعالى : ﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَشُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْبَرِ . . ﴾ [التوبة : ٣]

### (في العمل قوة للأمة)

س ٩٩١ : الإسلام يريد من المسلم أن يكون قوياً عزيزاً كريماً يعيش من كده ومن عرق جبينه، حتى لا يحتاج إلى المسألة، لأنَّ المسألة ذلة، وقد وجَّه القرآن المسلم إلى العمل في آيتين كريميتن، فما هما؟

جـ ٩٩١ : • قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾

• وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾

### (فضل الشكر والإيمان)

س ٩٩٢ : قرن الله تعالى الشكر بالإيمان، وأخبر تعالى أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، في كتاب الله تعالى آية بهذا المعنى، فما هى؟

جـ ٩٩٢ : قوله تعالى : ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]

#### (جزاء الصابرين)

س ٩٩٣ : جعل الله تعالى الفوز بالجنة والنجاة من النار ، لا يحظى به إلا الصابرون ، هناك في كتاب الله تعالى آية بهذا المعنى ، فما هي ؟

ج ٩٩٣ : قوله تعالى : ﴿ إِنِي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١١]

### (حقوق الإنسان في الإسلام)

س ٩٩٤: شمل تقرير حقوق الإنسان في الإسلام المسلمين وغير المسلمين في داخل دولة الإسلام وخارجها لأن (البر) في الإسلام إنساني عالمي، في كتاب الله تعالى آية بهذا المعنى، فما هي؟

جـ ٩٩٤ : قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ وَيُو الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ وَيُو الدِّمَةِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨]

### (الأخوة ثمرة الإيمان)

س ٩٩٥ : عبر القرآن الكريم في جلاء أن الأُخوة ثمرة الإيمان الصادق الصحيح، فما هي الآية الدالة على ذلك؟

ج ٩٩٥ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]

### (كن مع الحق دائماً)

س ٩٩٦ : المؤمنون في أي مكان مأمورون بمظاهرة صاحب الحق في

طلبه والنضال لأجله، وفي كتاب الله العزيز آية كريمة تدعو إلى مناصرة الحق والضرب على يد الظالم الباغي، فما هي الآية؟ جـ ٩٩٦ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ آمَرِ ٱللَّهِ فَإِنْ بَعْتُ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ آمَرِ ٱللَّهِ فَإِنْ بَعْتُ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأَعْدَلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]

#### (الجهادحق)

س ٩٩٧: شرع الإسلام الجهاد لحماية حقوق الإنسان المسلم ومنع استضعافه والبغي على ذاته وحقوقه، في كتاب الله العزيز آية كريمة بهذا المعنى، فما هي؟

ج ٩٩٧ : قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ اللهَ الْمَاهَ : ٥٧] [النساء: ٥٧]

#### (الملائكة)

س ٩٩٨: الملائكة جند الله، مجندون في طاعة الله، يحملون عرش الرحمن، ويستغفرون للمحمده سبحانه وتعالى، ويستغفرون للمؤمنين. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي؟

ج ٩٩٨ : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ

وَيُوْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ

[غافر: ٧]

### (خزنة جهنم)

س ۹۹۹ : كم عدد خزنة جهنم؟

جو ۹۹۹ : خزنة جهنم تسعة عشر وهم من الملائكة .

قَالُ تعالى: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاۤ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكِكُةً . . ﴾ [المدثر: ٣٠، ٣٠]

#### (رئيس جهنم)

س ۱۰۰۰ : رضوان هو رئيس ملائكة الجنة ، فمن هو رئيس ملائكة جهنم؟ جد ۱۰۰۰ : قوله تعالى : ﴿ وَنَادَوَاْ يَكُمُ لِيُقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ﴾ جـ ۱۰۰۰ : قوله تعالى : ﴿ وَنَادَوَاْ يَكُمُ لِيُقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ﴾ [الزحرف: ۷۷]



## المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم.
- ٧- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٣- الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم \_ محمد مصطفى محمد.
  - ٤- المعجم الموضوعي لآيات القرآن صبحي عبدالرؤوف عصر.
- ه- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم الدكتور إسماعيل عمارة،
   والدكتور عبدالحميد مصطفى.
  - ٦- مختصر تفسير الطبرى.
  - ٧- مختصر تفسير ابن كثير.
  - ٨- أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي.
    - ٩- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
    - ١- بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي.
- ١١ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هبة الله بن سلامة، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب.
  - ١٢- البرهان في علوم القرآن \_بدر الدين الزركشي.
  - ١٣- الإتقان في علوم القرآن \_ جلال الدين السيوطي.
  - ١٤ مناهل العرفان في علوم القرآن \_ محمد عبدالعزيز الزرقاني.
    - ١٥ مباحث في علوم القرآن مناع القطان.
    - ١٦- التبيان في علوم القرآن \_محمد علي الصابوني.
    - ١٧ إيجاز البيان في سور القرآن ـ محمد على الصابوني.
  - ١٨ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن \_محمد علي الصابوني.
    - ١٩ دليل القرآن الكريم مصطفى محمود أبو صالح.
    - ٢ القرآن يتحدث عن محمد ﷺ د. محمد أحمد سحلول.
      - ٢١- مباحث في علوم القرآن الدكتور صبحي الصالح.

- ٢٢ الإعجاز البياني للقرآن الدكتورة عائشة عبدالرحمن.
- ٢٣ الأمثال الكامنة في القرآن الكريم الحسين بن الفضل.
  - ٢٤ الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم.
  - ٢٥ الإنسان في القرآن الكريم \_ عبدالكريم الخطيب.
- ٢٦ سلسلة (من كنوز القرآن) ٢،٢،٣،٤،٥،٢،٧،٨ ـ للدكتور صلاح الخالدي.
  - ٧٧ من إعجاز القرآن.. وليس الذكر كالأنثى محمد عثمان الخشت.
    - ٢٨ وجوه من الإعجاز القرآنى \_ مصطفى الدباغ.
      - ٢٩ | عجاز القرآن الإمام الباقلاني.
    - ٣٠- مباحث في إعجاز القرآن ـ د. مصطفى مسلم.
      - ٣١- صحيح البخاري.
        - ٣٢ صحيح مسلم.
    - ٣٣ مع الأنبياء في القرآن الكريم عفيف عبدالفتاح طبارة.
      - **٣٤ قصص الأنبياء \_ لابن كثير.**
      - ٣٥- تربية الأولاد في الإسلام \_ عبدالله ناصح علوان.
        - ٣٦- مجموع فتاوى ابن تيمية.
        - **٣٧ كتاب العبودية لابن** تيمية.
        - ٣٨ رسالة في التوبة لابن تيمية.
      - ٣٩- البحر الرائق في الزهد والرقائق \_أحمد فريد.
      - · ٤- الإيمان والحياة \_ الدكتور يوسف القرضاوي.
        - 13- **الفوائد**-لابن القيم.
          - ٤٢ الأذكار للنووى.
        - 27 التذكرة للقرطبي.
        - 22 فقه السنة \_سيد سابق.
        - ٥٤- دليل السائلين أنس إسماعيل أبو داود.
          - 27 صيد الخاطر لابن الجوزي.

- ٧٧ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ـ لابن القيم.
  - ٨٤ جواهر الأدب أحمد الهاشمى.
    - 84 أحكام المولود \_ لابن القيم.
    - ٥- الزهد للإمام أحمد بن حنبل.
      - ١٥- تفسير أبي السعود.

\*\*\*



# فهرس الموضوعات

| . 0         | الاهــداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>    | و مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳          | الباب الأول: قبسات من تفسير القران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٥          | الباب الثاني : قبسات من الإعجاز العددي للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠١         | <ul> <li>الباب الثالث : الأمثال الكامنة في القرآن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٣         | O الباب الرابع : المراة في القران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۳         | <ul> <li>الباب الخامس: قبسات من الإعجاز البياني للقرآن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 • 9       | C الباب السادس: قبسـات من علـوم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 409         | O الباب السابع: قبسات من قصص الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۹         | <ul> <li>الباب الثامن : غـزوات الرسـول ﷺ في القـرآن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 201         | <ul> <li>الباب التاسع : لطائف من القاسع : لطائف من القاسع : لطائف من القاسع : لطائف من القاسم : لطائف نسب القاسم : لطائف القاسم : لطا</li></ul> |
| <b>£</b> 7V | <ul> <li>المصادر والمراجع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧١         | ○ فهرس الموضــوعـات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |